# اللَّنْ الْمُنْ فَيْ فَا اللَّنْ الْمُنْ فَيْ فَا اللَّنْ الْمُنْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلِمُ الللْحُلِيْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُعُلِمُ الللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ الللْمُعِلَّ الللِّهُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَّ الللْمُعِلَم

الشيخ عبد الغنى الغنيمي ، الدمشق ، الميداني ، الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر

على المختصر المشتهر باسم « الكتاب » الذى صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد ، القدورى ، البغدادى ، الحنفى ، المولود فى عام ٣٣٧ والمتوفى فى عام ٤٣٨ من الهجرة

من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا . ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا . أبو على الشاشي

حققه ، وفصله ، وضبطه ، وعلق حواشیه مُحَمَّرُ مِحْمُولُ لِلْرَسِّ عَبِّدُ الْحَرِيْدُ عفا الله تعالى عنه

الجزءالرابع

المكنت العلمية بيروت ما لبنان

بيروت - لبنات

# كتاب الأيمان

الْأَيْمَانُ عَلَى ثَلَائَةِ أَضْرُبٍ : يَمِينَ غَمُوسٌ ، وَيَمِينٌ مُنْمَقِدَةٌ ، وَيَمِينٌ لَفُوْ َ فَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ هِيَ : الْحُلْفُ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ ، يَتَقَمَّدُ الْكَذِبَ فِيهِ ؛ فَهٰذِهِ الْيَمِينُ بَا أَتَمُ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَلاَ كَفَارةً فِيهَا ۚ إِلاّ الْاسْتِفْفَارُ .

# كتاب الأعان

( الأيمان ) : جمع يمين ، وهو لغة : القوة ، وشرعا : عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك .

وهي (على الملات المرب): الأول (يمين غموس) بالتنكير ـ صفة ليمين، من النمس وهو الإدخال في الماء ، سميت به لأنها تدخل صاحبها في الإنم نم في النار، وفي بعض النسخ «الغموس» بالتعريف على الإضافة إليه، فبكون من إضافة النار، وفي بعض النسخ «الغموس» بالتعريف على الإضافة خطأ لفة وسماعا(و) الثاني (يمين المعندة) سميت به لمقد الحالف على البر بالقصد والنية (و) الثانث (يمين لغو) سميت به لأنها ساقطة لامؤاخذة فيها إلا في ثلاث: طلاق، وعتاق، ونذر، كا في الأشباه وظالمين الغموس) وتسمى الفاجرة (هي الحلف على أمر ماض بتعمد الكذب فيه) مثل أن يحلف على شيء قد فعلهمافعله أو بالعكس، مع علم بذت، وقد يقع على أطال ، مثل أن يحلف على شيء قد فعلهمافعله أو بالعكس، مع علم بذت، وقد يقع على أدفه ده المين يأتم بها صاحبها) لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف كاذبا أدخله الله النار » (ولا كفارة فيها إلا الاستغفار) مع التوبة ، لأنها ليست يمينا أدخله الله النار » (ولا كفارة فيها إلا الاستغفار) مع التوبة ، لأنها ليست يمينا عجازاً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه بهما عجازاً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه بهما عجازاً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه بهما عباراً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه بهما عباراً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه بهما عباراً كافي الاختيار وغيره ، وفي الحيط : الفموس يأتم صاحبه به ، ولا يرفعه المعادة ، الذه أعظم من أن ترفعه السكفارة ، اه .

وَالْيَمِينُ الْمُنْعَقِدَةُ: هِيَ الخُلفُ عَلَى الْأَمْرِ الْمُستَقْبَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، أَوْ لاَ يَفْعَلَهُ م فَإِذَا حَنتَ فِي ذَٰلِكَ لَزَمَتْهُ الْكَلَفَارَةُ .

وَالْيَمِينُ اللَّغُوُ: أَنَّ يَحْلِفَ عَلَى أَمْرِ مَاضٍ، وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ، والأَمْرُ يِخِلَافِهِ ، فَهَذِهِ نَرْجُو أَنْ لاَ يُؤَاخِذَ اللهُ بِهَاصًاحِبَها .

وَالْقَاصِدُ فِي الْيَعِينِ وَالْمُكُرُّ، وَالنَّامِي سَوَالا

وَمَنْ فَمَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهَا أَوْ نَاسِيا سَوَالا .

(والممين المنصدة هي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أولا يفعله ، فإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة ) لقوله تعالى : « ول كن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » : (واليمين اللغو : أن يحلف على أمر ماض ) مثل أن يحلف على شيء أنه فعله أو لم يفعله (وهو يظن أنه كا قال ، و) كان (الأمر بخلافه) وقد يقع على الحال مثل أن محلف أنه زيد وإبما هو عرو ، فالفارق بينه وبين الغموس تعمد الكذب ، قال في الاختيار : وحكى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو ما يجرى بين الناس من قولهم : لا والله ، و بلى والله ، اه . (فهذه ) اليمين (ترجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها ) وتعليق عدم المؤاخذة بالرجاء \_ وقد قال الله تعالى : « لا يؤاخذ كم الله باللغو في تفسيره أو تواضعاً .

( والقاصد في اليمين والمكره ) عليه ( والناسي ) أي المخطىء ، كا إذا أراد أن يقول «اسقني » فقال: والله لاأشرب ( سواء ) في الحسم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « ثلات جدهن جد وهزلمن جد : الطلاق ، والنكاح ، واليمين » هداية ( ومن فعل المحلوف عليه قاصداً أو مكرهاً ) على فعله ( أو ناسياً ) لحلفه ( سواء ) في الحسم أيضاً ؛ لأن الفعل حقيقي لا يعدمه الإكراه والنسيان ، وكذا الإغماء والجنون ، فتجب المحفارة بالحنث كيف ما كان ؛ لوجود الشرط حقيقة ، وإن لم يتحقق الذنب ؛ لأن الحسم بدار على دليله ... وهو الحنث ... لاعلى حقيقة الذنب كا في الهداية .

وَالْيَمِينُ بِاللهِ تَمَالَى، أَوْ بِالْهِمِ مِنْ أَسْمَائِهِ ، كَالرَّحْنِ وَالرَّحِيمِ ، أَوْ بِصَفَةٍ عَنْ صِفَائِهِ ، كَمِزَّةٍ اللهِ وَجَلاَلِهِ وَكِبرِيائِهِ ، إِلاْ فَوْلَهُ ﴿ وَعِلْمِ اللهِ » فَإِنّهُ لاَ يَكُونُ يَمِيناً ، وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، كَفَضَبِ اللهِ وَسَخَطْهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفاً .

وَمَنْ حَلْفُ بِغَيْرِ الله لَمْ يَكُنّ حَالِفًا ، كَا لَّنْبِيٌّ ، وَالْقُرُّ آنِ ، وَالْكُمْبَةِ .

(واليمين) إنما يكون(بالله تعلل) أى بهذا الاسم المعروف باسم الذات (أوباسم) آخر (من أسمائه) تعالى ؛ سواء تمورف الحلف به أولا على المذهب، وذلك (كالرحن والرحيم) والعليم والحليم (أو بصفة من صفات ذاته) تعالى ، وهي التي لا يوصف بضدها إذا تسورف الحلف بها ، وذلك (كمزة الله و حلاله وكبريائه ) وملكونه وجبروته وعظمته وقدرته ، لأن الحلف بها متمارف ، ومعنى اليمين ــ وهوالقوة ــ حاصل، لأنه يمتقد تمظيم الله تمالى وصفاته ، فصاح ذكر محاملاومانما ، هداية . (إلا قوله وعلم الله فإنه لا يَكُونَ بميناً ﴾ و إن كان من صفات ذاته تمالى ؛ لأنه غير متعارف ، ولأنه يذكرو يرادبه المعلوم ، يقال «اغفرلناعلمك فينا» أىمعلومك، هداية. أى: ومعلوم الله تمالى غيره ، فلا يكون يمينا ، قالوا : إلاأن بريد به الصفة فإنه يكون يمينا ، لزوال الاحمال . جوهرة (و إن حلف بصفة من صفات الفمل) وهي التي يوصف بهاو بضدها إذا لم يتمارف الحلف بها (كغضب الله وسخطه ) ورضائه ورحمته (لمبكن-الفاً) لأن الحلف بها غيرمتمارف ، ولأن هذه المخات قد يراد بها أثرها . والحاصل أن الحلفبالصفة سواءكانت صفةذات أوصفة فعل إن تعورفا لحلفبهافيمين ، و إلا فلا ؛ لأن الأيمان مبنية على العرف ( ومن حلف بغير الله ) تعالى ( لم يكن حالفاً ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ايذر » وذلك (كالنبي والقرآن والكمبة) قال في الهداية : لأنه غير متمارف ، ثم قال : معناه أن يقول : والنبي، والقرآن ، أمالوقال « أنابرى منه » يكؤن بمينا ؛ لأن التبرى منها

وَالْحَافِ بِحُرُوفُ القَسَمِ، وحُرُوفُ الْقَسَمِ: الْوَاوُ كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، وَالْمَاهُ كَفَوْلِهِ: وَاللهِ، وَالْمَاهُ كَفَوْلِهِ: وَاللهِ، وَقَدْ تُضْمَرُ الْحُرُوفُ فَيَسَكُونُ حَالِهَا، كَفَوْلِهِ: بِاللهِ، والنَّهِ مَا اللهِ لاَ أَفْمَلُ كَذَا م وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا قَالَ ﴿ وَحَقِّ اللهِ ﴾ كَفَوْلِهِ ﴿ اللهِ لاَ أَفْمَلُ كَذَا ﴾ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: إِذَا قَالَ ﴿ وَحَقِّ اللهِ ﴾ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ

وَ إِذَا قَالَ « أُقْسِمُ » أَوْ « أُقْسِمُ بِاللهِ » أَوْ « أُخْلِفُ » أَوْ « أُخْلِفُ بِاللهِ »

كفر ، اه : قال السكمال : ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكمون يمينًا، وأما الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف . اه

( والحلف ) إنما يكون ( بحروف القسم ، وحروف القسم ) ثلاثة ، وهى : الواو كقوله والله ، والباء كقوله بالله ، والتاء كقوله تالله ) ؛ لأن كل ذلك معهود فى الأيمان مذكور فى القرآن (وقد تضمر) هذه ( الحروف فيكون حالفاً ) وذلك (كقوله : الله لا أفعل كذا) لأن حذف حرف الجر من عادة العرب إنجازاً ، ثم قيل : ينصب لا نتزاع حرف الخفض ، وقيل : يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف ، درر .

(وقال أبو حنيفة: إذا قال) مريد الحلف (وحق الله فليس بحالف) وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبى يوسف، وعنه رواية أخرى أنه يكون يميناً ؛ لأن الحقمن صفات الله ، وهو حقيقة ، فصار كأنه قال والله الحق ، والحلف به متمارف ، ولهما أنه يراد به طاعة الله ؛ إذ الطاعات حقوقه ، فيكون حلفاً بغير الله ، هداية. قال الإسبيجابى : والصحيح قول أبى حنيفة ، وعليه مشى الأئمة كماهو الرسم ، تصحيح .

( و إذا قال أُقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله ) أو أعزم ، أو أعزم

وَ إِنْ قَالَ ﴿ عَلَىٰ غَضَبُ اللهِ ، أَوْ سَخَطُهُ ، أَوْ أَنَازَانِ ، أَوْ شَارِبُ خَرْمٍ، أَوْ أَنَازَانِ ، أَوْ شَارِبُ خَرْمٍ، أَوْ آكِلُ رَبًّا » فَلَيْسَ بِحَالِفٍ .

بالله (أو أشهد أو أشهد بالله فهو حااف) ؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف، وهذه الصيغة للحال حقيقة ، وتستعمل للاستقبال بقرينة ؛ فجعل حالفاً في الحال ، هداية (وكذلك قوله وعهد الله ، وميثاقه ) ؛ لأن العهد يمين ، قال تعالى « وأوفوا بعهد الله » واليثاق عبارة عن العهد (و) كذا قوله (على نذر أو) على (نذر أنه) لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين » ، هداية (أو إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو كافر فهو يمين ) ، لأنه لما جعل الشرط علماً على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لنيره ولا يكفر اعتباراً بالمستقبل ، وقيل : يكفر ، لأنه تنجيزه منى ، فصاركا إذا قال : ولا يكفر اعتباراً بالمستقبل ، وقيل : يكفر ، لأنه تنجيزه منى ، وإن كان عنده هو يهودى ، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ، لأنه رضى بالكفر حيث أقدم على القمل ، هداية . وصححه قاضيخان .

(و إن قال): إن فعلت كذا ( فعلى غضب الله أو سخطه أو أنازان أوشارب خمر أو آكل ربا فليس بحالف) ، لأنه غيرمتمارف ، فلوتعورف هل يكون يميناً ؟ ظاهر كلامهم: نعم ، وظاهر كلام السكال: لا ، وتمامه في النهر . وَكَفَّارَةُ اليَمِينِ : عِنْقُ رَقَبَةٍ ، يُجْزِى ، فِيها مَا يُجْزِى ، فِي الظَّهَارِ ، وَ إِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلْ وَاحِدٍ ، وَأَ اللَّهِ مَا تُجْزِى ، فِيهِ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلْ وَاحِدٍ ، وَأَ اللَّهُ مَا تُجْزِى ، فِيهِ الطَّلاةُ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْمَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كَالْإِطْمامِ فِي كَفَارَةِ الظّهارِ ، الطَّلاةُ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْمَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، كَالْإِطْمامِ فِي كَفَارَةِ الظّهارِ ، وَإِنْ أَمْ يَعْدِرُ فَلَى أَحَدِ الْأَشْهَاءِ النّاذَنَةِ صَامَ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ مُتَنَا بِمَاتٍ ؛ فَإِنْ قَدْمَ الْكَفّارَةَ فَلَى الْخِنْثُ لَمْ يُجزِمٍ .

( وكفارة اليمين : عتق رقبة ، بجزىء فيها مابجزىء في )كفارة (الظهار ) أى رقبة مطلقة ، سواء كانت كافرةأو مسلمةصفيرة أو كبيرة ، كامر (و إنشاء كسا عشرة مساكين كلواحد ثوباً ) يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهر (فمازاد) عليه (وأدناه) ) أي : أدنى مايكني في الـكفارة ( مأنجزيء فيه الصلاة ) قال في الهداية وشرح الزاهدي: المذكور في الكناب مروى عن محمد ، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنأدناه مايستر عامة بدنه ، حتى لايجوز السراويل ، وهو الصحيح ؛ لأن لابسه يسمى عريانًا في المرف ، لكن مالا بجزئه عن الكسوة بجزئه عن الإطمام باعتبار القيمة ، اه . ( و إن شاء أطعم عشرة مساكين )كل مسكين نصف صاع من برأو دقيقه أوصاعاً من شمير أو تمرأو أكلتين مشبعتين ( كالإطعام) المار ( في كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تمالى : « فـكفارته إطامام عشرة مساكين » الآية ، وكلة « أو » للتخيير ؛ فكان الواجب أحدالأشياء الثلاثة ، هداية ( فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة ) المذكورة ( صام 'لائة أيام متتابعات ) ، لقوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وقرأ ابن مسمود رضى الله عنه « متنابعات » وهي كالخبر المشهور كا في الهداية ، و يشترط استمرار المجز إلى الفراغ من الصوم ، فلو صام المعسر يومين ثم أبسر لايجوز ، و بستاً نف بالمال ، كا في الخانية .

( و إن قدم الـكفارة على الحنث لم بجزه ) ذلك ؛ لعدم وجوبها بعد ، لأنها

وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَة ، مِثْلُ أَنْ لا يُصَلِّى ، أَوْلاَ مُرِكَلِمُ أَبَاهُ ، أَوْ لَيَقْتَلَنَ فَلَاناً ، فَيَنْبَغِي أَنْ بَحْنَتَ وَمُهِكَفِّرَ عَنْ يَمِينهِ .

وَ إِذَا حَلَفَ الْـكَأَوْرُ ثُمَّ حَيْثَ فِي حَالِ الْـكَفْرِ ، أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِه ، فَلَا حِنْث عَلَيْه .

وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمْلَكُهُ لَمْ يَصِرْ كُخَرَّمًا لِمَيْنِهِ ، وَعَلَيْهِ إِن اسْتَبَاحَهُ كَفَارَةُ بَمِينٍ ،

إُمَا تَجِب بالحنث، ثم لا يسترد من المسكين ، لوقوعه صدقة .

( ومن حلف على معصية ) وذلك (مثل) حلفه على (أن لايصلى ، أولا يكلم أباه ، أو ليقتلن فلانا ) اليوم ، مثلا ( فينبغى ) بل يجب عليه ( أن يحنث ) نفسه ( ويسكفر عن يمينه ) ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها فليأت بالذى هو خير ثم ليسكفر عن يمينه » ، ولأن في ذلك تفويت البر إلى جابر ، وهو السكفارة ، ولا جابر للمعصية في ضده ، و إيما قيدناباليوم لأن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقنة ، أما المطلقة فحنته في آخر حياته ، فيوصى بالسكفارة بموت الحالف ، و يكفر عن يمينه مهلاك المحلوف عليه ، غاية .

(وإذا حلف الكافر ثم حنث فى حال الكفر أو بمد إسلامه فلا حنث عليه) ؛ لأنه ايس بأهل اليمين ؛ لأنها تمقد التمظيم الله تعالى ، ومع الكفرلا يكون معظا ، ولا هو أهل الكفارة ؛ لأنها عبادة ، هداية .

( ومن حرم على نفسه شيئاً مما يملكه ) وذلك كأن يةول : هذا الطمام على حرام ، أو حرام على أكله ( لم يصر محرماً لمينه ، وعليه إن استباحه كفارة يمين) ؛ لأن اللفظ ينهى عن إثبات الحرمة ، وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب الممين؛ فيصار إليه ، هداية . وكذا لوكان حراماً الومك عير وكقوله َ فَإِنْ قَالَ «كُلُّ حَلَالٍ قَلَى ۚ حَرَامٍ، فَهُوَ قَلَى الطَّمَانِمِ وَالشَّرَابِ، إِلاَّ أَنْ بَنْوِيَ غَيْرَ ذَاكِ َ.

وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً مُطْلَقاً فَمَلَيْهِ الْوَفَاءِ بهِ ، وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرَهُ بِشَرْط فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءِ بهِ ، وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرَهُ بِشَرْط فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَمَلَيْهِ الْوَفَاءِ بِنَفْس النَّذْرِ . ورُوى أَنْ أَبَاحَنِيفَةَ رَجَعَ عَنْ ذٰاكَ وقالَ : إِذَا قَالَ «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَى حَجَّةٌ ، أَوْصَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ ، إِذَا قَالَ «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَى حَجَّةٌ ، أَوْصَوْمُ سَنَةٍ ، أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ ، أَجْزأًهُ مِنْ ذٰلِكَ كَفَارَةُ بَهِينِ ، وَهُو قَوْلُ نُحَمَّدٍ .

الخر أو مال فلان على حرام ، مالم يرد الإخبار ، خانية (فإن قال كل حلال) أو حلال الله ، أو حلال المسلمين ( على حرام ؛ فهو على الطمام والشراب ، إلا أن ينوى غير ذلك ) قال فى الهداية وشرح الزاهدى : وهذا كله جواب ظاهر الرواية، ومشا يخناقالوا : بقع به الطلاق من غيرنية ؛ لفلبة الاستمال ، وعليه الفتوى ، اه . وفى المينا بيع : ولو له أربع نسوة يقع على كلواحدة منهن طَلْقة ، فإن لم يكن له امرأة كانت يمينًا وعليه كفارة يمين ، اه .

(ومن نذرنذراً مطلقاً) أى غيرمعلق بشرط، وهوعبادة مقصودة، وكانمن جنسه واجب (فعليه الوفاء به) أى : بما نذره ، لفوله صلى الله عليه وسلم : «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى » ، هداية (وإن علق نذره بشرط) فوجد الشرط المعلق عليه (فعليه الوفاء بنفس النذر) الذى سماه لإطلاق الحديث، ولأن المعلق عليه (فعليه الوفاء بنفس النذر) الذى سماه لإطلاق الحديث، ولأن المعلق بالشرط كالمنجّز عنده (وروى أن أباحنيفة رجع عن ذلك ، وقال) : (إن فعلت كذا فعلى حجة أو صوم سنة أو صدقة ماأملك )؛ أو نحو ذلك (أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول محمد) و يخرج عن العهدة

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلَ بَيْمَا فَدَخَلَ الْكَنْمَةَ ، أُوالْمَسْجِدَ ، أُوالْبِيمَةَ ، أُو الْكنيسَةَ لَمْ يَحْنَثْ .

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَلُّمُ ۚ فَقَرَأً فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَحْنَثُ .

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يُلْبَسُ ثَوْبِاًوهُوَ لاَ بِسُهُ فَنَزَعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَثُ ، وكَذَا إِذَا حَلَف لاَ يَرْ كَبُ هٰذِهِ الدَّابةَ وهُو رَاكِبُهَا فَنَزَلَ فِي الحَالِ

بالوفاء بما سمى أيضاً ، قال فى الهداية : وهذا إذا كان شرطاً لا يريد كونه ؛ لأن فيه معنى اليمين ، وهو بظاهره نذر ، فيتخبر و يميل إلى أى الجهتين شاء ، بخلاف ماإذا كان شرطا يريد كونه ، كقوله : إن شغى الله مريضى ؛ لانعدام معنى اليمين نيه ، وهذا التفصيل هو الصحيح ، اه . وفى شرح الزاهدى : وهذا التفصيل أصح .

( ومن حلف لابدخل بيتا فدخل الكمبة أو المسجد أو البيمة أو الكنيسة. لم يحنث ) ؛ لأن البيت ماأعد للبيتوتة ، وهذه البقاع مابنيت لها ، وكذا الدهايز والظلة التي على الباب إذا لم يصلحًا للبيتوتة ، بحر .

(ومن حلف لا يتكلم فقرأ فى الصلاة لم يحنث) اتفاقا، وإن قرأ فى غير الصلاة حنث، وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير؛ لأنه فى الصلاة ايس بكلام عرفا ولا شرعا، وقيل: فى عرفنا لا يحنث مطلقاً؛ لأنه لا يسمى متكلاً، بل قارئاً ومسبحاً كما فى الهداية، ورجح هذا القول فى الفتح للمرف، وعليه الدرر والمتقى، وقواه فى الشرنبلالية قائلا: ولا عليك من أكثرية التصحيح له مع محالفة العرف.

(ومن حلف لا يلبس ثوباً معيناً وهو لا بسه فنزعه فى الحال) من غير تراخ (لم يحنث) ؛ لوجود البر بحسب الوسع ؛ لأن ماليس فى وسعه مستثنى عرفا ؛ إذ اليمين تعقد للبر لا للحنث (وكذلك إذ حلف لا يركب هذه الدابة وهو واكبها فنزل فى الحال) لم يحنث ، أولايسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ فى

وَإِنْ لَبِث سَاعَةً حَنِث ، وَإِنْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ لهٰذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَثُ بِالْقَنُودِ ، حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ بَدْخُلَ .

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ دَاراً فَدَخَلَ دَاراً خَرَاباً لَمْ يَحْنَثْ.

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَهْدَ مَا الْهَدَمَتَ وَصَارَتْ صَاحَرًا وَمَنْ حَلَف مَا الْهَدَمَ لَمْ يَخْنَث.

النقلة من ساعته (و إن لبث) على حاله (ساعة حنث) ، لأن هذه الأفعال لهادوام بحدوث أمنالها ، ولذا يضرب لهاالمدة ، فيقال ؛ ركبت الدابة يوما ، ولبست الثوب يوما ، وسكنت الدار شهرا ، ولو نوى الابتداء الخالص يصدق به ؛ لأنه محتمل كلامه كا في الهداية ، ولو خرج من الدار و بتى متاعه وأهله فيها حنث ، لأنه يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه ، واعتبر محمد نقل ماتقوم به السكنى ، وهو أرفق ، وهليه الفتوى كا في الدر عن العينى .

( ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقمود ) بل حتى يخرج ثم يدخل ) ، لأن الدخول لا دَوَامَ له ، لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل

( ومن حلف لا يدخل داراً ) بالتنكير ( فدخل دارا خراباً لم يحنث ) في يمينه ، لأنه لما لم يدينها كان الممتبر في يمينه داراً معتاداً دخولها ؛ لأن الأيمان مبنية على المعادة والعرف ، ولذ الوحلف لا يلبس قيصاً فار تدى به لم يحنث ، لأن المقصود اللبس المعتاد ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار ) بالتعريف ( فدخل بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث ) لأمها لما عينها تملق ذلك ببقاء اسمها ، والاسم فيها ماق ، ولذا يقال : دار غامرة ( ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم) وصار صوراه ( لم يحنث ) ، لزوال اسم البيت عنه ، فإنه لا يُبات فيه ، قيدنا بصيرور ته

وَمَن حَلَفَ لا أَيكُمْ أُرُوجَةً فُلاَنٍ فَطَلَّقُهَا فُلاَنْ ثُمُ كُلْمَهَا حَنِث، وَلَوْ حَلَفَ لا أَيكُمْ كُلَمَهُ عَبْدَهُ وَدَارَهُ ثُمُّ كُلُمَ الْمُبْدَ وَدَخُلَ الدَّارِ فَلاَنِ ، فَبَاعَ عَبْدَهُ وَدَارَهُ ثُمُّ كُلْمَ الْمَبْدَ وَدَخُلَ الدَّارَ لَمْ يَحْنَث؛ وَإِنْ حَلَفَ لا يُكَلِّمُ صَاحِب هٰذَا الطَّيْلُسَانِ فَلَا عَبُهُ مُمَّ كُلِمهُ حَنِث، وكذَلِكَ إِنْ حَلفَ لا يُمكِمُ هٰذَا الشّابُ فَكُلُمهُ فَهَا عَلْهُ مُمَّ كُلِمهُ حَنِث، وكذَلِكَ إِنْ حَلفَ لا يُمكُمُ هٰذَا الحَمَل فصارَ كَبْشاً فَأَكُلُهُ عَبْدَ مَا صَارَ شَيْخًا حَنِث ، أَوْ لا يَأْكُلُ لَمْ هٰذَا الحَمَل فصارَ كَبْشاً فَأَكُلُهُ حَنِث ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَمْ هٰذَا الحَمَل فصارَ كَبْشاً فَأَكُلُهُ حَنِث ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَمْ هٰذَا الحَمَل فصارَ كَبْشاً فَأَكُلُهُ حَنِث ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ

صحراء؛ لأنه نو سقط السقف وبقى الحيطان يحنث لأنه يُباَتُ فيـــه كا في الهداية .

( ومن حلف لا يسكلم زوجة فلان ) المعينة ( فطلقها فلان ) بائناً ( ثم كلما ) الحالف (حنث ) ، لأن الحر يُ صدالمجران ، فسكانت الإضافة للتعريف المحض ، بخلاف غير المعينة حيث لا يحنث ، لعقد الهمين على فسل واقع في محل مضاف إلى فلان ولم يوجد . قيدنا بالبائن لأن الرجعي لا يرفع الزوجية ( و إن حلف لا يسكلم عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع ) فلان ( عبده وداره ثم كلم ) الحالف ( العبد ودخل الدار لم يحنث ) لأن العبدوالدار لا يُقصدان بالهجران لذواتهما ، بل للنسبة المحمد كم الموافقة لا يسكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كله مادام لفلان ( و إن حلف لا يسكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كله منث ) ؛ لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا النعريف ؛ لأن الإنسان لا يُمادَى لمعنى في في خلطيلسان ؛ فصار كا إذا أشار إليه ( وكذلك إن حلف لا يسكلم هذا الشاب فسكلمه بعد ما صار شيخا ، أو حلف لا يأكل لحم هذا الحل ) بمهملات ـ ولد الصان في السنة الأولى ( فصار ) الحل ( كبشا فأ كله حنث ) ، لأن المنع كان لعيمما لا لا تصافهما بهذا الوصف ، لأنه ليس بداع لليمين ( و إن حلف لا يأكل من هذه

النَّخْلَةِ فَهُوَ قَلَى ثَمَرِهَا ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْ كُلُ مِنْ هٰذَا الْكِبْسُرِ فَصَارَ رُطَبًا فَأَ كَلَهُ لَمْ يَخْنَثْ ، وإِنْ خَلَفَ لَا يَأْ كُلُ بُسُرًا فَأَ كُلَ رُطَبًا لَمْ يَخْنَثْ . وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْ كُلُ رُطَبًا فَأَ كَلَ بُسُرًا مُذَنِّبًا حَنِثَ عَنْدَ أَبِي حَنِيفة . وَمَنْ حَلَفَ لا يَأْ كُلُ فُما فَأَ كَلَ السَّمَكَ لَمْ يَخْنَثْ .

النحلة فهوعلى عمرها) ، لأنهأضاف المين إلى مالا بو كل فينصرف إلى ما يخرج منه لأنه سبب له فيصلح بجازاً عنه ، لكن الشرطأن لا يتغير بصنعة جديدة ، حتى لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ ، هداية (وإن حلف لا يأكل من هذا البسر) بضم الموحدة وسكون المهملة - عمر النخل قبل أن يصير رطباً (فصاررطباً) أومن هذا الرطب فصار عمراً (فأكله لم يحنث) ، لأن هذه الأوصاف داعية إلى الهين فيتقيد الهين الرطب فصار عمراً (فأكله بسراً) بالتنكير (فأكل رطباً لم يحنث) ، لأنها يسراً ، أو لا يأكل رطباً ولا بسراً فذنباً ورطباً مذنباً (حنث عنداً بي حنيفة) ، لأن البسر الذنب ملى عكسه ، فيكون آكله آكل ما يكون في ذنبه قليل رطب ، والرطب المذنب على عكسه ، فيكون آكله آكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل . قال جمال الإسلام : وهو قول محد ، وقال أبو يوسف : لا يحنث ، والصحبح قولها ، واعتمده الأعة قول محد ، وقال أبو يوسف : لا يحنث ، والصحبح قولها ، واعتمده الأعة الحيو بي والنسني وغيرها ، تصحيح .

(ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث) لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناونه في الدرف والعادة ، ولا يرد تسميته لحماً في القرآن، لأن الأيمان مبنية على العرف والعادة ، لا على ألفاظ القرآن ، ولذا لوحاف لا بخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت

وَمَنْ حَلْفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءَ لَمْ يَحْنَثَ حَتَّى بَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءَ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا الْإِنَاءَ حَنِثَ .

وَمِنْ حَلَفَ لاَ بَأَكُرُ مِنْ هٰذِهِ الْحُنْطَةِ فَأَكُلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ بَحْنَثْ ، وَقَوْمَ خَالِمَ اللهِ اللهِ وَقَالَ مِنْ خُبْزِهِ وَ كَالَ مِنْ خُبْزِهِ وَ لَا يَا اللهِ وَقِي فَأَكُلَ مِنْ خُبْزِهِ

لا يحنث ، وإن سمى فى القرآن بيتاً ، كما فى الجوهرة ، قال الاسبيجابى : والقياس أن يحنث وهو رواية عن أبى يوسف ، والصحيح ظاهر الرواية ، وهو المعتمد عند الأثمة الحجبوبي والنسنى وغيرهما ، تصحيح .

(وون حلف لا يشرب من ) شيء يمكن فيه الكرع بحو ( دجلة فشرب منها إناه لم يحنث ) ، لمدم وجود حقيقة المحلوف عليه ، فلا يحنث ( حتى يكرع منها كرعا ) وذلك ( في قول أبي حنيفة ) ، لأن الحقيقة مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجاعاً ، فهنعت المصبر إلى الحجاز ، و إن كان متعارفا ، قال الهلامة بهاء الدين في شرحه : وقال أبو يوسف ومحمد : محنث ، والصحيح قول أبي حنيفة ، ومشى عليه الأثمة ، تصحيح . قيدنا بما يمكن فيه الكرع لأن مالا يمكن فيه ذلك كالبئر محنث مطلقا ، بل لو تكاف الكرع لا يحنث في الأصح لهجر الحقيقة وتعين المجاز (ومن حلف لا يشرب من ماه دجلة فشرب منها بإناء حنث) لأن يمينه انعقد على الماء المنسوب إليه ، وبعد الاغتراف بتى منسو با إليه .

(ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها لم يحنث) عند أبي حنيفة ، لأن له حقيقة مستعملة فإنها نفلى وتقلى وتؤكل قضا ، والحقيقة راجحة على الحجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده ، قال العلامة بهاء الدين في شرحه : وقال أبو يوسف وعمد: يحنث ، والصحيح قول أبي حنيفة ، ومشى عليه الأثمة المحبوبي والنسنى وغيرهما، ولو قضمها حنث عندهما في الصحيح ، قاله قاضيخان ، تصحيح (ولوحلف لايا كل من هذا الدقيق فأكل من خبزه) ونحوه مما يتخذ منه كمصيدة و -لوى

حَنِثَ، وَلَوِ اسْتَفَّهُ كَمَا هُوَ لَمْ يَحْنَثْ، وَلَوْ حَلْفَ لامْيَكُلِّمُ فُلانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ يَحَيْثُ يَسْمَتُمُ إِلاَّ أَنْهُ نَا يُمْ حَنْثَ، وَإِنْ حَلَفَ لاَيْكَلَّمُهُ إِلاَ بِإِذْنِهِ فَأَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَمْلَمْ بِالْإِذْنِ حَتَى كُلُّهُ حَنِثَ

و إذا أَشْتَحْلَفَ الْوَالَى رَجُلاً لِيُمْلِمُهُ بِكُلُّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ ، فَهِذَا قَلَى حَالَ وَلاَ يَتِه خَاصَّةً .

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرْ كُبُ دَابَّةً فُلَانٍ فَرَ كِبَ دَابَّةً عَبْدِهِ

(حنث) ؛ لأن عينه غير مأكول ؛ لعدم جريان العادة باستماله كذلك؛ فينصرف إلى ما يتخذمنه ( ولو استفه كاهو لم يحنث ) قال قاضيخان وصاحب الهداية والزاهدى : هو الصحيح ؛ لتمين الحجاز مراداً ، تصحيح .

(و إن حلف لايكلم فلاناً فسكلمه وهو بحيث يسمع) كلامه (إلا أنه نائم حنث) ؛ لأنه قد كله ووصل إلى "عمه ، لسكنه لم يفهم لنومه ، فصاركا إذا ناداه من بعيد وهو بحيث يسمع لسكنه لم يفهم لتفافله ، وفى بمضروايات المبسوط شرط أن يوقظه ، وعليه مشايخنا ، لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته ، هداية ، ومثله فى المجتبى (وإن حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له) الحلوف عليه بكلامه (و) لكن (لم يعلم) الحالف (بالإذن حتى كله حنث) ، لأن الإذن مشتق من الأذان الذى هو الإعلام أومن الوقوع فى الأذن ، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع ، وقال أبو يوسف : لا يحنث، لأن الإذن هو الإطلاق ، وإنه يتم بالإذن كارضا ، قانا : الرضامن أعمال القلب، ولا كذلك الإذن على مامر ، هداية .

(و إذا استحلف الوالى رجلا ليعلمه بكل داعر) أى مفسد ( دخل البلد فهذا ) الحلف مقصور ( على حال ولايته خاصة ) ، لأن مقصود الوالى دفع شر الداعر بزجره ، وهذا إنما يكون حال ولايته ، فإذا مات أو عزل زالت اليمين ، ولم تعد بعوده ، كما في الجوهرة .

(ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده) المأذون له سواء

الم يَحْنَثُ .

وَمَنْ حَلَفَ لَا بَدْخُلَ هٰذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا ، أَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَهَا حَيْثُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمْ بَحْنَثُ . كَانَ خَارِجًا لَمْ بَحْنَثُ .

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَاْكُلُ الشَّواءَ ، فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُونِ الْباذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَاْ كُلُ الطَّبِيخَ فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبخُ مِنْ اللَّحْمِ

كان مديونا أولا (لم يحنث) عند أبي حنيفة ، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث و إن نوى ؛ لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، و إن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث مالم ينوه ؛ لأن الملك فيه للمولى ، لكنه يضاف إلى المبد عرفا وشرعا ، وقال أبو يوسف فى الوجوه كلها : يحنث إذا نواه ، لاختلال الإضافة ، وقال محمد : يحنث و إن لم ينو ، لا عتبار حقيقة الملك، إذ الدين لا يمنع وقوعه السيد عندهما كما فى المداية ، قال فى التصحيح : وعلى قول أبى حنيفة مشى الأثمة المصححون . اه

(ومن حلف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو دخل دهليزها حنث) ، لأن السطح من الدار، ألا ترى أن المعتكف لايفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد ، وقيل : في عرفنا لايمنث ، هداية ، ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له سانر وعدمه على مقابله ، وفي البحر : والظاهر عدم الحنث في الكل ، لأنه لايسمى داخلا عرفا ، (وإن وقف في طاق الباب) وكان (بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا) عنه (لم يحنث) ، لأن الباب لإحراز الدار ومافيها ، فلم يكن الخارج من الدار . (ومن حلف لا يأكل الشواء فهو ) أى حلفه (على اللحم ) المشوى (دون) غيره مما يشوى، مثل (الباذ نجان والجزر) ونحوه ، لأنه المراد عند الإظلاق، إلا أن ينوى مطلق ما يشوى ، لمكان الحقيقة (ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ينوى مطلق ما يشوى ، لمكان الحقيقة (ومن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على مايطبخ من اللحم) استحسانا اعتبارا للعرف، وهذا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى مايطبخ من اللحم) استحسانا اعتبارا للعرف، وهذا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْ كُلُ الرُّهُوسَ ، فَيَمِينُهُ فَلَى مَا يُسَكَبِسُ فِى النُّمَا بِيرِ ، وَيُعِينُهُ فَلَى مَا يُسَكِبِسُ فِى النَّمَا بِيرِ ، وَيُبِاعُ فِى الْمِصْرِ .

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْ كُلُ الْخُبْزَ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَفْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَكَلَهُ خُبْزًا، فَإِنْ أَكُلَ خُبْزَ الْقَطَارِيْفِ أَوْ خُبْرَ الأَرْذِ بِالْعِرَاقِ لَمَ ۚ يَحْنَتْ .

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لا يَشْتَرِى أَوْلاَ يُؤَاجِرُ فَوَ كُلِّ بِذَٰ الِكَ لَمْ ۚ يَحْنَتْ.

خاص هومتمار ف وهواللحم المطبوخ بالماء ، إلا إذا نرى غيرذلك ؛ لأن فيه تشديداً على نفسه كما في الهداية ( ومن حلف لاياً كل الرءوس فيمينه ) مقصورة ( على مايكبس ) أى يدخل ( في التنانير ويباع في ) ذلك ( المصر ) أى مصر الحالف ؛ لأنه لا يمكن حله على العموم ؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رءوس الجراد والعصافير ويحوذلك ؛ فكان المرادمنه المتمارف ، قال في الهداية : وفي الجامع الصغير : لوحلف لا يأكل رأسا فهو على رأس البقر والغنم عنداً بي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : على الغنم خاصة ، وهذا اختلاف عصر وزمان ، كان العرف في زمنه فيهما ، وفي زمنه الحالف خاصة ، وفي زماننا بقى على حسب العادة كاهو المذكور في المختصر ، اه (ومن حلف خاصة ، وفي زماننا بقى على حسب العادة كاهو المذكور في المختصر ، اه (ومن حلف لا يأكل الخبز فيمينه ) مقصورة ( على مايمتاد أهل ) ذلك ( البلد ) أى بلد الحالف (أكله خبزاً) ، لما مرمن أن العرف هو المعتبر ( فإن أكل خبز القطائف الحرز بالعراق لم يحتث ) ، لأن القطائف لا يسمى خبزاً مطلقا ؛ إلا إذا نواء ؟ لأنه محتمله ، وخبز الأرز غير ممتاد عند أهل العراق ، حتى لو كان في بلدة طعامهم ذلك محتث .

ومن حلف لايبيع ولا يشترى أو لا يؤاجر فوكل ) الحالف غيره ( ومن حلف لايبيع ولا يشترى أو لا يؤاجر فوكل ) الحاقد ، فلم يوجد ( بذلك ) الفمل (لم يحنث) ؟ لأن حقوق هذه المقود ترجع إلى الماقد ، فلم يوجد

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَتَزَوجُ ، أَوْلاَ يُطلَقُ ، أَوْلاَ يُمْتِقُ، فَوَكُلَ بِذَلِكَ حَنِثَ. وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَجَلِينُ عَلَى الْأَرْضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطِ أَوْ حَصِيرٍ ، الْمَ يَخْنَثْ.

وَمَنْ حَلَفَ لاَ يَجْلِسُ عَلَى سَرِيرٍ، فَجَلَسَ عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَهُ بِسَاطْ حَنِثَ، وَإِنْ جَمَلَ فَوْقَهُ سَرِيراً آخَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ لَمْ بَحْنث.

ماهوالشرط، وهوالمقد من الآمر الثابت له حكم العقد، إلاأن بنوى ذلك ؛ لأن فيه تشديداً . لي نفسه ، أو بكون الحالف ذا سلطان لا يتوكى العقد بنفسه ؛ لأنه يمنع نفسه عما يعتاده ، حتى لوكان الوكيل هو الحالف يحنث كا في الهدابة (ومن حلف لا يتروج أو لا يطلق أو لا يعتى فوكل) غيره ( بذلك ) الفعل ( حنث ) ؛ لأن الوكيل في هذه العقود سفير ومعبر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه ، بل إلى الآمر ، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه ، هداية .

(ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث) لأنه لا يسمى جالساً على الأرض ، بخلاف ما إذا حال بينه و بينها لباسه لأنه تبعله ، فلم بعتبر حائلا (ومن حلف لا يجلس على سرير) أى على السرير المحلوف عليه وكان (فوقه بساط) أو حصير (حنث) لأنه يعدُّ عرفاً جالساً عليه (وإن جمل فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنث) ؛ لأنه لم بجلس على السرير المحلوف عليه ، وإنما جلس على غيره ، إذا لجلوس حينتذ ينسب إلى الثانى ، ولذا قيد نا بالممين ، إذ لو كان يمينه على غير معين بحنث ، لوجود الجلوس على سرير

وَ إِنْ حَلَفَ لاَ بَنَامُ عَلَى فِرَ اشِ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْفَهَ قِرَامٌ حَنِثَ وَ إِنْ جَمَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا آخَرَ لَمْ بَحْنَثْ .

وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ ، وَقَالَ ﴿ إِنْ شَاءِ اللهُ ﴾ مَتَّصِلاً بِيَمِينِهِ ، فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ حَلَفَ لَمُ اللهُ وَ أَنْ خَلَفَ اللهُ عَلَى اسْتِطَاءَةِ الصَّحَّةِ دُونَ الْقُدْرَةِ . وَ إِنْ حَلَفَ لا بُركِلِمٌ فَلَانًا حِينًا أَوْ زَمَانًا ، أَوِ الحِنْنَ أُو الزَّمانَ فَهُو عَلَى صِتَّة أَشْهُرُ ،

( و إن حلف لا ينام على فراش ) ممين كا تقدم ( فنام عليه وفوقه قرام ) أى ستر ( حنث ) لأنه تبع للفراش ؛ فيمدُّ نائمًا عليه ( وإن جمل فوقه فراشاً آخر لم يحنث ) ، لأن مثل الشيء لا يكون تبعاً له فقطمت النسبة عن الأول .

( ومن حلف بيمين وقال: إن شاء الله ) أو إلا أن يشاء الله (متصلا بيمينه ) واء كان مقدماً أو مؤخراً (فلا حنث عليه ) ولابد من الاتصال؛ لأنه بعد الفراغ رجوع ، ولا رجوع في الحمين ( و إن حلف لياتينه ) غداً مثلا ( إن استطاع فهذا الحلف (على استطاعة الصحة ) وهي سلامة الآلات والأسباب مع عدم المانع ؛ لأنه المتعارف، والأيمان مبنية على المرف ( دون القدرة ) الحقيقيّة المقارنة الفعل ، لأنه غيره تعارف ، قال في المداية : وهذالأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ، ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف ، فعند الإطلاق ينصرف إليه ، ويصح نية الأول ديانة ؛ لأنه حقيقة كلامه ، ثم قبل : يصح قضاء ، لما بينا، وقيل : لا يصح ، لأنه خلاف الظاهر ، اه ، قال في الفتح : وهو الأوجه .

( و إن حلف لا يسكلم فلانًا حينا أو زمانًا ) منكرًا ( أو الحين أو الزمان) معرفًا ( فهو على ستة أشهر ) من حين حلفه ؛ لأنه الوسط فينصرف عند الإطلاق.

وَكَذَلِكَ الدُّهرُ عِنْدَ أَبِي بُوسُف ونُحَمَّدٍ .

وَلَوْ حَلَفَ لا يُكلِّمُهُ أَيَّاماً فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَوْ حَلَفَ لاَ يُكلِّمُهُ الأَيْكَمُ اللَّبِّامَ فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَلَوْ حَلَفَ لاَ يُكلِّمُهُ اللَّهُورَ فَهُوَ عَلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَتُحَمِّدُ : عَلَى الشَّهُورَ فَهُوَ عَلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَتُحَمِّدٌ : عَلَى اثْنَى عَشَرَ شَهْراً ،

إليه ، و إن نوى غيره من أحدمهانيه فهو على مانواه ؛ لأنه حقيقة كلامه (وكذلك الدهر عندأبي يوسف وعمد) قال الإسبيجابي في شرحه : وقال أبو حنيفة : لأأدرى ما الدهر ، فإن كانت له نية فهو على مانوى ، ومن أصحابنا من قال : الدهر بالألف واللام هوالأبد عندهم، وإنما الحلاف في المنكر، ومثله في المداية وشرح الزاهدى بزيادة: وهوالصحيح ، ثم قال الإسبيجابي : الصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأنه لم ينقل عن أهل المنة فيه تقدير معلوم ، فلم يجز إثباته ، بل يرجم إلى نية الحالف ، اه . واختاره الأثمة الحبوبي والنسني وصدر الشريعة ، تصحيح (ولوحلف لا يكلمه أياماً فهو على ثلاثة أيام )؛ لأنه جمع ذكر منكراً فتناول أقل الجمع ، وهوالثلاث (ولوحلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة) لأنه جمع ذكر معرفاً فينصرف إلى أقصى ما يذكر بلفظ الجمع ، وذلك عشرة . هداية ( وقال أبو يوسف وعمد : على أيام الأسبوع ) ؛ لأن اللام للمعهود ، وهو الأسبوع لأنه يدور عليها (ولوحلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر حمد أبي حنيفة ، وقالا : على اثني عشر شهرا ) ؛ الشهور فهو على عشرة أشهر حمد أبي حنيفة ، وقالا : على اثني عشر شهرا ) ؛ لأن أن الجم المرف عنده ينصرف إلى أقصى ما ذكر بلفظ الجم وهوالمشرة ، لأنه يدور عليها، قال جال وعندهما ينصرف إلى المهودوهو أشهر العام الاثنا عشر ، لأنه يدور عليها، قال جال الإسلام : الصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده الأثمة المذكورون قبله ، تصحيح وعندهما ينصرف إلى المهودوهو أشهر العام الاثنا عشر ، لأنه يدور عليها، قال جال الإسلام : الصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده الأثمة المذكورون قبله ، تصحيح وعندهما ينصرف المي منه المنه المرف عنيفة ، واعتمده الأثمة المذكورون قبله ، تصحيح والإسلام : الصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده الأثمة المذكورون قبله ، تصحيح الإسلام المهمود عليها واعتمده الأثمة المذكورون قبله ، تصحيح الإسلام المورون قبله ، تصحيح المهمود المؤلم المهمود والمحمد والمهمود والمهمود والمهمود المؤلم المهمود والمهمود والمهم

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ، وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَمَلَدُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِينِهِ .

وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ الْمَرَأَتُهُ إِلاَ بِإِذْنِهِ ، فَأَذِنَ لَمَا مَرَّا فَخَرَجَتْ مُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرٍ إِذْنِهِ حَنِثَ ، وَلابُدَّ مِنْ إِذْنِ فِى كُلِّ خُرُوجٍ ، فَمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ قَالَ « إِلَّا أَنْ آذَنَ الَّكِ » فَأَذِنَ لَمُ اللَّهِ مُرَّجَتْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذْنِهِ إِنْ قَالَ « إِلَّا أَنْ آذَنَ الَّكِ » فَأَذِنَ لَمُ اللَّهِ مُرَّجَتْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذْنِهِ إِنْ قَالَ « إِلَّا أَنْ آذَنَ الَّكِ » فَأَذِنَ لَمُ اللَّهِ مَرَّجَتْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنْ قَالَ « إِلَّا أَنْ آذَنَ اللَّهِ » فَأَذِنَ لَمُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى فَالْفَدَاهِ الْأَكُلُ

.

( و إذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ) ؛ لأن يمينه وقمت على النفى ، والنفى لا يختص بزمان دون زمان ، فحمل على التأبيد ( و إن حلف ليفعلن كذافقعله مرة واحدة برفى يمينه) ؛ لأن المقصود إيجادالفعل ، وقد أوجده ، ولا يحنث إلا بوقوع اليأس منه ، وذلك بموته أو بفوت محل الفعل .

( ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه ) أو بأمره أوبعلمه (فأذن لها) أوأمرها ( مرة فنخرجت ) ورجعت ( ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه ) أو أمره أو علمه ( حنث ) في حلفه ( ولا بد )لعدم الحنث (من إذن) أوأمر أوعلم (في كل خروج ) لأن المستثنى خروج مخصوص بالإذن، وماوراه داخل في الحظر العام ، ولونوى الإذن مرة يصدق دبانة لاقضاء ؟لأنه محتمل كلامه ، لكنه خلاف الظاهر ، هذا بة ولوقال « كلا خرجت فقد أذنت لك » سقط إذنه كا في الجوهرة ( و إن قال إلاأن ) أوحتى ( آذن الك ) أوآمرك ( فأذن لها ) أو أمرها ( مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه ) وأوأمره ( لم يحنث ) في حلفه ؟ لأن ذاك المتوقيت ، فإذا أذن مرة فقد انتهى الوقت وانتهى الحلف بانتهائه ( و إذا حلف لا يتغدى فالغداء ) هو ( الأكل ) الذي يقصد به الشبع

مِنْ طَلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الظَّهْرِ ، وَالْمَشَاءِ مِنْ صَلَاّةِ الظَّهْرِ إِلَى نِصْف الْآيْلِ ، وَالْمَشَاءِ مِنْ صَلَاّةِ الظَّهْرِ إِلَى اللّهْلِ إلى طُلُوعِ الْفَجْرِ .

وَ إِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَ ْبِنَهُ إِلَى قَر بِبِ فَهُوَ مَادُونَ الشَّهْرِ ، وَإِنْ قَالَ ﴿ إِلَى بَعِيدِ » فَهُوَ أَ كُثْرُ مِنَ الشَّهْرِ .

وَمَنْ حَلَف لاَيَسْكُنْ هَذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ وَتَرَكَ فِيهَا أَهْلُهُ وَمَتَاعَهُ حَنِثَ .

عادة، و يعتبرعادة كلّ بلد فى حقه يه، حتى لوشبع بشرب اللبن يحنث البدوى لا الحضرى، زيلمى (من طلوع الفجر إلى الظهر) وفى البحر عن الخلاصة «طلوع الشمس » قال: و ينبغى اعتماده للعرف، زاد فى النهر: وأهل مصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع الضحى الأكبر، فيدخل وقت الفداء، فيعمل بعرفهم، قلت: وكذا أهل دمشق الشام . در (والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل) وفى البحر عن الإسبيجابى: وفى عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصر، قلت: وهو عرف مصر والشام، در (والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر) لأنه مأخوذ من السَّحَر، و يطلق في ما يقرب منه، وهو نصف الليل إلى طلوع الفجر)

( و إن حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو ما دون الشهر )؛ لأن ما دو، يعد قريباً عرفاً ( و إن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر ) وكذا الشهر ؛ لأن الشهر وما زاد عليه يعدُّ بعيدا ، ولهذا يقال عند بعد العهد : ما لقيتك منذ شهر ، كا في الهداية .

( ومن حلف لا يسكن هذه الدار ) أو البيت ، أو الحجلة ( فخرج منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث ) : لأنه يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيها

وَمَنْ حَلَف لَيَصْفَدَنَّ السَّمَاء أَوْ لَيقْلِبنَّ هٰذَا الْحُجَرَ ذَهَباً ا ْنَقَفَدَتْ كَمِينُهُ وَحَنِث عَقِيبَهاً.

وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَ فُلاَنَا دَ يُنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فُلاَن بَعْضَهُ زُيُوفًا ، أَوْ نَبَهْرَجَةً ، أَوْ مُسْتَحَقَّةَ \_ لَمَ يَحْنَثْ ،

عرفا ، فإن السوقي عامة سهاره في السوق ، ويقول : أسكن سكة كذا ، شم قال أبو حنيفة : لابد من نقل كل المتاع ، حتى لو بتى وتد حنث ، لأن السكنى ثبتت بالسكل فتبتى ما بتى شيء منه ، وقال أبو يوسف : يمتبر نقل الأكثر ، لأن نقل السكل قد يتمذر ، وقال محمد : يمتبر نقل ما تقوم به السكنى ؛ لأن ما وراء ذلك السكل قد يتمذر ، وقال محمد : يمتبر نقل ما تقوم به السكنى ؛ لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى ، قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس ، كذا في الهداية . وفي الدر عن المعينى : وعليه الفتوى .

- ( ومن حلف ليصدن السماء ، أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً ، انمقد عينه )؛ لإمكان البرحقيقة بإقدار الله تمالى ، فينمقد يمينه (وحنث عقيبها) للمجز عادة ، بخلاف ما إذا حلف : ليشربن ماء هذا الكوز ولاماء فيه حيث لا يحنث لأن شرب مائه ولاماء فيه لا يتصور ، والأصل في ذلك : أن إمكان البر في للستقبل شرط انمقاد الحمين ؛ إذ لابد من تصور الأصل لتنمقد في حق الحلف ، وهو الكفارة .
- ( ومن حلف ليقضهن فلاناً دينه اليوم ) مثلا ( فقضاه ) إياه ( شم وجد فلان بمضه ) أو كله ( زيوفاً ) وهي ما يقبله التجار و يرده بيت المال ( أو نبهرجة ) وهي ما يرده كل منهما ( أو مستحقاً ) لاغير ( لم يحنث ) الحالف ،

وَ إِنْ وَجَدَهَ رَصَا سَا أَوْ سَنُوفَةً حَيْث.

وَمَنْ حَ مَن لاَ يَقْبِضُ دَينَهُ دِرْهَما دُونَ دِرْهَم فَقَبَضَ بَعْضَهُ ، لَمْ يَحْنَثُ حَقَى بَقْبِضَ جَيعَهُ مَتُفَرِقاً ، وَإِنْ قَبَضَ دَ يُنّهُ فِي وَزْ نَتَيْنِ لَمْ يَنْشَاءَلَ بَيْنَهُما إِلاّ بِمَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثُ ، وَلَيْسَ ذَاكَ بِتَقْرِيقٍ .

لوجود الشرط، لأن الزيوف والنبهرجة من الدرام ، غير أنها مَويبة ، والعيب لا يمدم الجنس ، ولذا لو تجوز بها صار مستوفيا ، وقبض المستحقة صحيح فلا يرتفع برده البر المتحقق كما في الهداية .

( و إن وجدها رصاصاً أو ستوقة ) بالفتح \_ أراداً من النبهرجة ، وعن الكرخى: الستوقة عندهم ما كان الصَّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر يه ، مغرب . وقيل : ما كان داخله نحاس وخارجه فضة (حنث) في يمينه ؛ لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، حتى لا يجوز التجوز بهما في المصرف والسَّلَم ، هدارة .

(ومن حلف لايقبض دينه درها دون درهم) أى متفرقاً ( فقبض بسضه لم يحنث) بمجرد قبض البعض ، بل (حتى يقبض جميمه متفرقاً) ، لأن الشرط قبض السكل ، لسكنه بوصف التفرق ، لأنه أضاف التبض إلى دين معروف مضاف إليه فينصرف إلى كله ، فلا يحنث إلابه ، هداية .

( و إن قبض دينه فى وزنتين ) أو أكثر ، و ( لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث ، وليس ذلك بتفريق ) ؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة ، فيصير هذا القدر مستثنى عنه ، هداية .

وَمَنْ حَلَفَ لَيَأْ تِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِهِا حَتَّى مَاتَ ، حَنِثَ فِي آخِرِ جُزْمِ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ .

### كتاب الدعوى

الْمُدَّعِي: مَنْ لاَ يُخْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَمَا. وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ : مَنْ يُخْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ .

( ومن حلف ليأتين البصرة ) مثلا ( فلم يأنها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته ) ؛ لأن يمينه انمقدت مطلقة غير مؤقتة ، فتبتى ما دام البر موجودا، فإذا مات وقع اليأس ، فيصاف الحنث إلى آخر جزء من أجزاء حياته، قال في الينابيع : حتى إذا حلف بطلاق امرأته فلاميراث لها إذا لم يكن دخل بها ولاعدة عليها ، وإن كان دخل بها فلها الميراث وعليها العدة أبعد الأجلين بمنزلة الفار ، ولو ماتت هي لم تطلق ؛ لأن شرط البر يتعذر بموتها ، جوهرة

## كتاب الدعوى

كفتوى ، وألفهاللتأنيث فلا تنون ، وجمهادَعَاوَى كفتاوى ، كما فى الدرر. وجزم فى المصباح بكسرها على الأصل ، و بفتحها فيهما محافظة على ألف التأنيث. وهى لفة : قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره . وشرعا : إخبار محق له على غيره عند الحاكم .

ولما كانت مسائل الدعوى متوقفة على مفرفة المدعى والمدعى عليه ، ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما تبتنى عليه \_ بدأ المصنف بتعريفهما ، فقال : (المدعى : من لا يجبر على الخصومة إذا تركما) ؛ لأنه طالب (والمدعى عليه : من يجبر على الخصومة) ؛ لأنه مطلوب .

وَلاَ تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى بَذْكُرَ شَيْئَامَنْلُومًا فِيجِنْسِهِ وَقَدْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي بَدِ اللَّهُ دَعَى عَلَيْهِ كُلِّف إخْضَارَهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا لِالدَّوْمِى ، وَإِنْ لَمْ نَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ فَيِمَتَهَا .

قال في المداية: وقد اختافت عبارات المشايخ في الفرق بين المدعى والمدعى عليه فيها ماقال في الكتاب، وهو حد تام صحيح، وقيل: المدعى من لا يستحق إلا محمد كاخارج، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذى اليد، وقيل: المدعى من يلتمس غير الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر، وقال محمد في الأصل: المدعى عليه هوالمنكر، وهذا صحيح، الكن الشأن في معرفته، والترجيح في الأصل: المداق من أصحابنا ؛ لأن الاعتبار للمعانى دون الصور؛ فإن المودع إذا قال «رددت الوديمة» فالقول له مع المبين و إن كان مدعيا الرد صورة، لأنه بنكر الضان، اه.

(ولا تقبل الدعوى) من المدعى ويلزم بها حضور المدعَى عليه والمدعى به والمجواب (حتى يذكر) المدعى (شيئاً معلوماً فى جنسه) كبر أو شعير أو ذهب أو فضة (وقدره) ككذا قفيزا أو مثقالا أو درها ؛ لأن فائدة الدعوى الإلزام بو اسطة إقامة الحجة ، والإلزام فى المجهول لا يتحقق

(فإن كان) المدعى به (عيناً في يد المدعى عليه كلف) المدعى عليه (إحضارها ايشير إليها) المدعى (بالدعوى) والشهود بالشهادة ، والمدعى عليه بالاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصى ماء كن شرط، وذلك بالإشارة في المنقولات، لأن النقل ممكن ، والإشارة أبلغ في التمريف (و إن لم تكن) المين (حاضرة) بأن كانت هالكة ، أوفى نقلها مؤنة (ذكر قيمتها) ليصير المدعى به معلوما ؛ لأن القيمة تعرفها معنى ، هداية .

وَ إِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ ، وَذَكَرَ أَنه فِي بَدِالْمُدَّعْي عَلَيْهِ ، وَأَنّهُ بُطَالِمُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًا فِي الذَّمَّةِ ذَكَرَ أَنّهُ بُطَالِبُهُ ۚ بِهِ ،

فَإِذَا صَحَّتِ الدَّعُوى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا ، فإنِ اعْتَرَفَ قَضَى ءَلَيْه بَهَا.

(وإن ادعى عقارا حدّده) ؟ لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل ، فصار المن التحديد ؛ فإن العقاريم في ، وبذكر الحدود الأربعة ، وأسماه أصحابها وأنسابهم ، ولابدمن ذكر الجدفى الصحيح ، إلا أن يكون صاحب الحدمشهورا ، فيكتنى بذكره ، خصول القصود . وإن ذكر ثلاثة من الحدود يكنفي بها عندنا ، خلافالزفر ، مخلاف ما إذا غاطفى الرابع ؛ لأنه يختلف به المدعى ، ولا كذلك بتركها ، وكا يشترط التحديد في الده وى يشترط في الشهادة ، هداية . (وذكر أنه في يد المدعى عليه أنه في يده ، لأنه إنما ينتصب خصاإذا كان في يده ، ولا يكنى تصديق المدعى عليه أنه في يده ، بل لا نثبت اليد فيه إلا بالبينة أو علم القاضى ، هو الصحيح نفياً لتهمة المواضعة ، بل لا نثبت اليد فيه إلا بالبينة أو علم القاضى ، هو الصحيح نفياً لتهمة المواضعة ، إذ المقار عَماه في يد غيرها ، بخلاف المنقول ، لأن اليد فيه مشاهدة ، هداية (وأنه يظالبه به ) لأن المطالبة حقه ، فلا بد من طلبه ، ولأنه يحتمل أن يكون مرهونا في يده أو محبوساً بالخن في يده ، هداية . وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال ، وعن هذا يده أو محبوساً بالخن في يده ، هداية . وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال ، وعن هذا قالوا في المنقول : يجب أن يقول « في يده بنير حق » ، هداية .

(و إن كان) المدعى به (حقا) أى ديناً ( فى الذمة ذكر أنه يطالبه به ) لأن صاحب الذمة قد حضر ، فلم يبق إلا المطالبة .

( فإذا صحت الدعوى ) من المدعى (سأل القاضى المدعى عليه عنها ) المنتخشف له وجه الحسكم (فإن اعترف) بدعواه (قضى عليه بها) ؛ لأنه غير متهم

وَ إِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِىَ الْبَنِينَةَ ، فإِنْ أَحْضَرَهَا فَضَى بِهَا، وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحْلَفَ عَلِيْهاً .

ُ فَإِنْ قَالَ ﴿ لِي بَلِّيَنَهُ ۚ حَاضِرَةٌ ﴾ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة .

وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِى ، وَلا مُنْبَلُ بَيْنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلِقِ ،

فى حقى نفسه (و إن أنكر سأل المدعى البينة) ؛ لإثبات ماادعاه (فإن أحضرها قضى بها) لظهور صدقها (و إن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف) القاضى (عليها) ولا بد من طلبه ؛ لأن اليمين حقه ، وأجمعوا على التحليف بلا طلب فى دعوى الدبن على الميت ، كا فى الدر وغيره .

(فإن قال المدعى: لى بينة حاضرة) يمنى فى المصر ( وطلب اليمين لم يستحلف عندا بي حنيفة) وقال أبويوسف: يستحلف، لأن اليمين حقه ، فإذا طالهه به يجيبه ولأبي حنيفة أن ثبوت الحق فى اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة ، فلا يكون حقه دونه، كما إذا كانت البينة حاضرة فى المجلس، ومحمد مع أبي يوسف فياذكر الخصاف، ومع أبي حنيفة فياذكر الطحاوى كما فى الحداية ، وفى التصحيح : قال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة ، وعليه مشى الحجوبي والنسفى وغيرها ، اه . قيد بحضورها لأنها لوكانت غائبة حُلف اتفاقا ، وقدر الغيبة فى المجتبى بمسيرة السفر .

( ولا ترد اليمين على المدعى ) لحديث: « البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر » ، وحديث الشاهد واليمين ضعيف ، بل رده ابن معين ، بل أنكره الراوى كما فى الدر عن العينى .

(ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق) ؛ لأنها لا تفيد أكثر

وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ اليَّهِينِ ُوَضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ ، وَلزِمَهُ مَا ادُّعَى عَلَيْهِ .

وَ يَذْبَنِي الْمِفَاضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ : ﴿ إِنِي أَعْرِضُ اليَمِينَ عَلَيْكَ أَلَاثًا ، فَإِنْ حَلَفْتَ وَإِلاّ قَضَيْتُ عَلَيْكَ مَرَّاتِ قَضَى حَلَفْتَ وَإِلاّ قَضَيْتُ عَلَيْكَ مَرَّاتِ قَضَى عَلَيْدِ بِالنَّهَ مُوافِي ، عَلَيْهِ بِالنَّهَ مُؤَلِ ،

مماتفيده الميد ، فلو أقام الخارج البينة كانت بينته أولى ؛ لأنها أكثر إثباتاً ؛ أيُنها تُظَهْر الملك له ، بخلاف ذى اليد فإن ظاهر الملك ثابت له باليد ؛ فلم تثبت له شيئا زائداً . قيد بالملك المطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج ، وعن المقيد بما إذا ادعيا تملق من واحد وأحدهما قابض ، أو ادعيا الشراء من اثنين ، وأرخا وتأريخ ذى اليد أسبق ؛ فإنه \_ في هذه الصور \_ تُقْبَل بينة ذى اليد بالإجماع ، و تمامه في العناية .

(وإذا نمكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالفكول ولزمه ماادعى عليه) ولأن النكول دل على كونه باذلاعنده أومقرا عندها وإذ لولا ذلك لأفدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه ، فيرجح هذا الجانب (و)لكن على اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه ، فيرجح هذا الجانب (و)لكن (ينبغى القاضى أن) ينذر المدعى عليه وبأن (يقول له: إلى أعرض عليك اليمين ثلاثاً ، فإن حلفت ) فبها (و إلا قضيت عليك بما ادعاه) خصمُك ، وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم ، إذ هو موضع الخفاء (فإذا كرز) المقاضى (المدرض) عليه ( ثلاث مرات ) وهو على نسكوله (قضى عليه بالنكول) قال في المداية: وهذا التكراد ذكره الخصاف لزيادة الاحتياط والمبالفة في إبلاء المذروباما المذهب فإنه لوقضى بالنكول بمد المرض من خازلما قدمنا وهوالصحيح ، والأول أولى و ثم النكول قد يكون بمد المرض من خازلما قدمنا و هوالصحيح ، والأول أولى و ثم النكول قد يكون

وَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى نِكَامَا لَمْ بُسْتَحْلَفِ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيغَةً . وَلَا نُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيغَةً . وَلَا نُسْتَحْلَفُ فِي الْإِيلَاءِ ، وَالرَّقِّ ، وَالْفَيْءُ فِي الْإِيلَاءِ ، وَالرَّقِّ ، وَالْاَشْتِيلَاد ، وَالنَّسَب ، وَالْوَلَاء ، وَالْخُدُودِ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمِّدٌ : يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلاَّ فِي الْخُدُودِ وَالْقِصَاصِ

حقيقيًا ، كقوله « لا أحلف » وقد يكون حكميًا بأن بسكت ، وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش أو خرس ، وهو الصحيح ، اه .

(وإن كانت الدعوى نكاحاً) منه أومنها ، وأنكره الآخر (لم بستحلف المنكر) منهما (عند أبي حنيفة) ، لأن النكول عنده بَدْلٌ والبذل لا يجرى في هذه الأشياء المذكورة بقوله : (ولا يستحلف في) إنكار (النكاح ، والرجعة) بعد المدة (والني وفي الإبلاء) بعد المدة (والرق ، والاستيلاد) إذا أنكره السيد ، ولايتأني عكسه ؛ البوته بإقراره (والولاء والنسب) عتاقة أو موالاة (والحدود ، وقالا : يستحلف ) المنسكر (في ذلك كله، إلا في الحدود) ؛ لأن النكول عندهما إقرار ، والإقرار يجرى في هذه الأشياء ، لكنه إقرار فيه شبهة ، والحدود تندري وبالشبهات، والمفتوى على قولهما كما نقله في التصحيح عن قاضيخان والفتاوى الكبرى والتتمة والخلاصة ونختارات النوازل والزوزي في شرح المنظورة و فحر الإسلام عن البزدوى والنسق في الكنز والزيلعي في شرحه ، ثم قال : واختار المتأخرون من مشايخناأن والنافي بنظر في حال المدمى عليه : فإن رآه متمنتاً محلفه آخذاً بقولهما ، وإن رآه مظاوما لا يحلفه آخذاً بقول الإمام ، وهو نظير مااختاره شمس الأئمة في التوكيل مظاوما لا يحلفه آخذاً بقول الإمام ، وهو نظير مااختاره شمس الأئمة في التوكيل بالخصومة من غير رضاء الخصم ، اه .

وَ إِذَا ادَّعَى أَثْنَانِ عَيْناً فِي يَدِ آخَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْءُمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَا البَّيْنَةَ ، قُضِى جها بَيْنَهُمَا ، و إِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَا البَّيْنَةَ لَمْ 'يَقْضَ بِهَا جَدْتُم مِنَ البَيِّنَةَيْنِ ، وَيُرْجَعُ إِلَى تَصْدِبِقِ الْمُرَّأَةِ لِأُحَدِهِمَا البَيِّنَةَ لَمْ 'يَقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ البَيِّنَةَيْنِ ، وَيُرْجَعُ إِلَى تَصْدِبِقِ الْمُرَّأَةِ لِأُحَدِهِمَا

(وإذا ادعى اثنان عيناً في يد آخر) و (كلُّ واحد منهما يزعم أنها له، وأقاما البينة قضى بها): أى بالعين المدعى بها (بينهما) نصفين ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق وقبول الحل الاشتراك .

(وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة ) حية (وأقاما البينة) على ذلك (لم يقض بواحدة من البينتين ) ؛ لمدم أولوية إحداهما ، وتعذر الحكم بهما لمدم قبول المحل اشتراكهما (ورجع إلى تصديق المرأة لأحدها) ، لأن النكاح بما بحكم به بتصادقهما ، قال في المداية : وهذا إذا لم توقّب البينتان ، فأما إذا وقتتافصاحب الوقت الأول أولى ، وإن أقرت لأحدها قبل إقامه البينة فهى امرأته لتصادقهما ، فإن أقام الآخر البينة قضى بها ؛ لأن البينة أقوى من الإقرار ؛ ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة تجحد فأقام البينة وقضى بها القاضى ثم ادى الآخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بها ؛ لأن القضاء بالأول صح فلا ينقض بما هو مثله بل دونه ، إلا "ن يوقت شهود الثاني سابقاً ، لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين ، وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج و نكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق ، اه . قيدنا بحياة المرأة لأنها إذا كانت ميتة قضى به بينهما ، لأن المقصود الميراث وهو يقبل الاشتراك، المرأة لأنها إذا كانت ميتة قضى به بينهما ، لأن المقصود الميراث وهو يقبل الاشتراك، وعلى كل واحد نصف المهر ، ويرثان ميراث زوج واحد ، وتمامه في الخلاصة .

و إِنِ ادْعَى اثْنَانِ كُلُّ واحِد مِنْهُمَا أَنَهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْمَبْدَ وأَقَامَاالَبَيْنَةَ فَكُلُ واحِد مِنْهُمَا أَنَهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْمَبْدَ وأَقَامَاالَبَيْنَةً وَإِنْ شَاءَ مَلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخَيَارِ : إِنْ شَاءَأَخَذَ الصَفَ الْهَبْدِ بِنِصْفِ النَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَنْ قَصَى القَاضِي بَيْنَهُمَا بِهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا « لاَ أَخْتَارُ » أَمْ يَكُنْ اللّهَ خَرِ أَنْ أَلا خَر أَنْ أَلا وَلِي مِنْهُمَا ، وَإِنْ ذَ كُرَّ كُلُ وَاحِد مِنْهُمَا تَارِيحًا فَهُو إِللّهُ وَإِنْ ذَ كُرَّ كُلُ وَاحِد مِنْهُمَا تَارِيحًا فَهُو إِللّهُ وَالْمَعُ أَحَدِهِمَا وَبُضْ فَهُو أَوْلَى مِهِ .

(و إن ادعى اثنان) على ثالث ذى يد (كل واحد منهما أنه اشترى منه) أى من ذى اليد (هذا العبد) مثلا (وأقاما البيئة) على ذلك قبلتا ، وثبت لها الخيار ؟ لأنه لم يسلم اسكل منهما سوى النصف (فكل واحد منهما بالخيار : إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن ، و إن شاء ترك ) لتفريق الصفقة عليه (فإن قضى به القاضى ببنهما وقال أحدهما ) بعد القضاء له (لا أختار ) ذلك وتركه (لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه ) لأنه بالقضاء انفسخ عقد كل واحد فى نصفه ، فلا يعود إلا بهقد جديد . قيد نابما بعد القضاء انفسخ عقد كل واحد فى نصفه ، فلا يعود إلا أنه يدعى السكل ، والحجة قامت به ، ولم ينفسخ سببه ، وزال المانع وهوم زاحة الآخر كا فى الهداية (و إن ذكر كل واحد منهما تاريخاً ) وكان تاريخ أحد ماأسبق (فهو كا فى الهداية (و إن ذكر كل واحد منهما تاريخاً ) وكان تاريخ أحد ماأسبق (فهو به ، ولو وقت إحداهما ولم توقت الأخرى فهول صاحب الوقت ، لنبوت ملكه فى ذلك الوقت ، فاحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده ، فلا يقضى له بالشك ، هداية (و إن لم يذكرا تاريخاً ) أو ذكرا تاريخاً واحداً ، أو أرخ أحد ما دون الآخر (و) كان ( مع أحدها قبض فهو أولى به ) ، لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ، ولأنه قد استويا فى الإثبات فلا تزول اليد النابتة بالشك .

وَ إِنِ ادَّعَى أَحَدُكُما شِرَاء وَالآخَرُ هِبَةً وَفَبْضًا وَأَقَامَا الْبَدِّيَةَ وَلاَ تَارِ بِخَ مَمَهُما فَالشَّرَاء أَوْلَى .

وَ إِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَادَّعَتِ امْرَأَهُ أَنَّهُ ثَرَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَالا . وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنَا وَقَبْضاً وَالآخَرَ هِبَةً وَقَبْضاً فَالرَّهْنُ أُوْلَى ، وَإِنْ أَقَامَ انْفَارِ جَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَبْمَدِ أَوْلَى ، وَإِنْ انْفَارِ جَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَبْمَدِ أَوْلَى ، وَإِنْ اذْعَبَا الشَّرَاء مِنْ وَاحِدِ

( و إن ادعى ) اثنان على ثالث ذى يد ( أحدها شراء ) منه ( والآخر هبة وقبضاً وأقاما البينة ) على ذلك ( ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنه أقوى ؛ لكونه معاوضة من الجانبين ، ولأنه يثبت بنفسه ، بخلاف الهبسة ؛ فإنه يتوقف على القبض .

( و إن ادعى أحداً الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء ) لاستوائهما فى القوة ؛ لأن كلا منهما معاوضة من الجانبين ، ويتبت الملك بنفسه .

(وإن ادعى أحدها رهناً وقبضاً والآخر هبة وقبضاً فالرهن أولى). قال فى الهداية : وهذا استحسان ، وفى القياس الهبة أولى ؛ لأنها تُثْبِت الملك ، والرهن لا يثبته ، وجه الاستحسان أو القبوض بحسكم الرهن مضمون ؛ وبحسكم المبة غير مضمون ، وعقد الضمان أولى ، ا ه .

(و إن أقام) المدعيان (الخارجان البينة على الملك والناريخ) المختلف ( فصاحب التاريخ الأبعد ) أى الأسبق ناريخاً ( أولى ) ؛ لأنه أثبَتَ أنه أول المالكين ؛ فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم بتلق الآخر منه .

(وإن ادعيا الشراء من واحد ) أى غير ذى يد لئلا يتكرر مع ما سبق

وَأَفَامَا الْبَبِّنَةَ عَلَى التَّارِيَخَيْنِ فَالْأَوْلُ أَوْلَى ، وَ إِنْ أَفَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يَبِئَةً عَلَى النَّبِيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاء مِنْ آخَرَ وَذَكُرَا تَارِيخًا فَهُمَاسَوَاء ، وَإِنْ أَفَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكِ أَفْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ مَلْكِ مُؤْرَخ وَأَقَامَ صَاحِبُ الْبَدِ الْبَيِّنَة عَلَى مِلْكِ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ أَفَامَ النَّارِجُ وَصَاحِبُ الْبَدِ كُلُّ وَاحدِمِنْهُمَا بِينَةً بِالنَتَاجِ فَصَاحِبُ الْبَدِأُولَى .

( وأقاما البينة على التاريخين ) المختلفين ( فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته فى وَقْتِ لامنازع له فيه .

(و إن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر) بأن قال أحدهما : اشتريت من زيد ، والآخرمن عمرو (وذكرا تاريخاً) متفقاً أو مختلفاً (فهما سواء) لأنهما يثبتان الملك لبائمهما ، فيصيران كأنها أقاما البينة على الملك من غير تاريخ ، فيخير كل منهما بين أخذ النصف بنصف الثمن و بين الترك .

( و إن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ ، و ) أقام ( صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخاً كان ) ذو اليد (أولى) ؛ لأن البينة مع الترج متضبنة معنى الدفع ، قال فى الهداية وشرح الزاهدى : وهذا عند أبى حنيفة و بى يوسف ، وهو رواية عن محمد ، وعنه : لاتقبل بينة ذى اليد ، وعلى قولهما اعتبد الحجو بى والنسنى وغيرها كما هو الرسم ، تصحيح .

(و إن أقام الخارج وصاحب اليدكل واحد منهما بينة بالنتاج) من غيرتاريخ أو أرخا تاريخاً واحداً ، بدليل ماياً لى (فصاحب اليد أولى) ، لأن البينة قامت على مالاندلُّ عليه اليدفاستويا ، وترجَّدَتْ بينة ذى اليد ؛ فيقضى له ، ولوتلقى كلواحد منهما الملك من رجل وأقام البينة على النتاج عنده فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يدنفسه ؛

وَكَذَاكَ النَّسِجُ فِي النَّيَابِ التَّي لاَ تُنْسَجُ إِلاَ مَرَّةً وَاحدَةً ، وَكُلُّ سَبَبِ فِي اللَّكِلاَ يَسَكُرُّ لَ فَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ أَقَامَ الخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَصَاحِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَصَاحِبُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الْبَيْنَةَ عَلَى الشَّرَاء مِنْهُمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاء مِنَ الآخِرِ وَلاَ تَارِيخَ مَعَهُمَا نَهَا تَرَتْ الْبَيِّنَقَانِ .

لماذ كرنا ، ولو أقام أحدهما البينة على الملك المطلق والآخر على النتاج فصاحب النتاج أُولَى أَبِهِمَا كَانَ ؛ لأَن البينة قامت على أُواية الملك ؛ فلايشبت للآخر إلا بالتَّلَقِّ من جهته ، وكذاإذا كانت الدءوى بين خارجين فبينة النتاج عندهأ ولى ، لماذكر ناه، ولوقضى بالنتاج لصاحب اليدثم أقام ثالث البينة على النتاج يُقْضَى له ، إلا أن يعيدها ذواليد، لأنالثانث لم يصرمقضيا عليه بتلك القضية ، وكذا المقضى عليه بالملك إذا أقام البينة على النتاج تقبل بينته و ينقض القصاء ؛ لأنه بمراة النص، هداية (وكذلك) أي مثل النتاج ( النسيج في الثيابالتي لاتنسج إلامرة واحدة ) كالـكرباس(و ) كذا ( كل مبب في الملك لايتكرر) كغزل قطن، وحَلْب ابن، وجَرٌّ صوف، وبحوذلك ، لأنه في معنى النتاج ، فإن كان يتكرر كالبناء والغرس قضى بهالخارج بمنزلة الملك المطلق، وإن أشكل يرجع به إلى أهل الخبرة ، فإن أشكل عليهم قضى به للخارج ، وتمامه في الهداية ( و إن أقام الخارج البينة على الملك ) المطاق ( وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان ) صاحب اليد ( أولى ) ؛ لأنه أثبت تلقى اللك منه؛ فصار كا إذا أقر بالملك له ثم ادعى الشراءمنه ( و إن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان ) ويترك المدُّعَى به في يد ذي اليد . قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفةوأبي يوسف ، وقال محمد : يقضي بالبينتين ، و يكون للخارج ، ا ه . قال في التصحيح : وعلى قولمًا اعتمد المصححون ، وقد. رجحوا دليلها قولاً واحداً ، أه . وَ إِنْ أَفَامَ أَحَدُ اللَّهُ عِيَيْنِ شَاهِدَ بْنِ وَالْآخَرُ أَرْ بَعَةٌ فَهُمَا سَوَاء .

وَمَنِ ادَّعٰى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَ اشْتُحْلِف، فَإِنْ نَكُلَ عَنِ الْيَهِينِ فِيماً دُونَ النَّفْس لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ نَكُلَ فَى النَّفْس حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِف، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وعمد: بَلْزَمُهُ الْأَرْشُ فِيهِماً.

وَإِذَاقَالَ الْمُدَّعِى ﴿ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ﴾ قِيلَ خَصْمِهِ ﴿ أَعْطِهِ كَفِيلاً بِنَفْسِكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ .

(وإن أقام أحد المدعيين شاهدين ، و) أقام (الآخر أربعة) أو أكثر (فهما سواء) لأن كلّ شهادة علة تامة ، وكذا لو كانت إحداهما أعدل من الأخرى ، لأن المبرة لأصل المدالة ، إذ لا حَدّ للأعداية كما في الدر .

(وون ادعى قصاصاً على غيره فجحده ) المدعَى عليه (استحلف) إجماعاً ، لأنه منكر (فإن نكل عن اليمين فيا دون النفس لزمه القصاص ، وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف ) وهذا عند أبي حنيفة ؛ لأن النكول عنده كذل معنى ، والأطراف ملحقة بالأموال ، فيجرى فيها البذل ، ولهذا تستباح بالإباحة كقلع السن عند وَجَمِهِ وقطع الطرف عند وقوع الآكلة ، مخلاف النفس ، فإن أمرها أعظم ، ولا تستباح بحال ، ولهذا لوقال له « اقتلنى » فقتله تجب فإن أمرها أعظم ، ولا تستباح بحال ، ولهذا لوقال له « اقتلنى » فقتله تجب فلا يثبت به الأرش فيهما ) ؛ لأن الذكول عندهما إقرار فيه شبهة ، فلا يثبت به القصاص ، ويثبت به الأرش ، قال في التصحيح : وعلى قول الإمام مشى المصحون .

(و إذا قال المدعى: لى بينة حاضرة) فى المصر (قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام)؛ لئلا يُعَيِّبَ نفسه فيضيع حقه، والكفالة بالنفس جائزة عندنا وأخذ الكفيل لمجرد الدعوى استحسان عندنا؛ لأن فيه نظرا المدعى، وليس فيه كثهد

قَانُ فَعَلَ وَ إِلاَّ أُمِرَ بِمُلاَزَمَنِهِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا طَلَى الطَّرِيقَ فَيُلاَذِمُهُ مَقْدَارَ تَجْيِسِ الْفَاضِي .

وَ إِنْ قَالَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ﴿ هٰذَا الشَّيْءِ أَوْدَعَنِيهِ فُلَانُ الْفَائِبُ ، أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِى ، أَوْ غَصَّبْتُهُ مِنْهُ ﴾ وَأَقَامَ بَيِّنَةً كَلَى ذَلِكَ فَلاَ خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِى،

ضرر بالمدعى عليه ، والتقدير بثلاثة أيام مَرْوِي عن أبى حنيفة ، وهو الصحيح ، ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير كا في الهداية ( فإن فسل ) أي أعطى كفيلا بنفسه فبها ( و إلا أمر بملازمته ) لئلا بذهب حقه ( إلا أن يكون ) المدعى عليه ( غريباً ) مسافراً ( على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضى ) فقط ، وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس ؛ فالاستثناء منصرف إليهما ؛ لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضراراً به يمنعه عن السفر ، ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً ، هداية .

(وإذا قال المدهى عليه) في جواب مدعى الملك (هذا الشيء) المدعى به ، منقولا كان أو عقاراً (أودعنيه فلان الغائب) أو أعارنيه ، أو أجرنيه (أورهنه عندى ، أو غصبته منه) أى من الغائب (وأقام بينة على ذلك) وقال الشهود : نعر فه اسمه و نسبه أو بوجهه، وشرط محمد معرفته بوجهه أيضاً ، قال في البزازية: وتسويل الأثمة على قول محمد ، اه (فلاخصومة بينه و بين المدعى) ؛ لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيدخصومة، وقال أبو يوسف: إن كان الرجل صالحاً فالجواب كاقلنا ، وإن كان ممروفاً بالحيل لا تندفع عنه الخصومة ، قال في المد : وبه يؤخذ ، واختاره في المختار، وهذه مخسة كتاب الدعوى ، لأن فيها أقوال خسة علماء كما بسطني الدر، أولأن

وَ إِنْ قَالَ ﴿ ا ْبَتَّمْتُهُ مِنَ الْفَائِبِ ﴾ فَمُو خَصْمٌ .

وَإِنْ قَالَ الْمُدْعِي ﴿ سُرِقَ مَنى ﴾ وَأَقَامَ الْبَيْنَةَ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ ﴿ أَوْ دَعَنِهِ فُلاَنُ ﴾ وَأَقَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْدَ فِيعِ الْخُصُومَةُ ، وَإِنْ قَالَ الْمُدْعِي ﴿ أَوْ دَعَنِيهِ فُلاَنْ ذَاكِ ﴾ سَقَطَتِ ﴿ الْبَدْ ِ ﴿ أَوْ دَعَنِيهِ فُلاَنْ ذَاكِ ﴾ سَقَطَتِ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَبِيْنَة .

صورها خس ، اه . قيدنا بدعوى الملك لأنه لوكان دعواه عليه الغصب أو السرقة لا تندفع الخصومة ؛ لأنه يصبر خصا بدعوى الفمل عليه ، لا بيده ، بخلاف دعوى الملك ، وتمامه في الهداية .

( و إن قال ابتعه من الفائب فهو خصم ) ، لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصا .

(وإن قال المدهى سُرِق) بالبناء المجهول (منى) هذا الشي (وأقام البينة) على دعواه (وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة) على دعواه (لم تندفع المعصومة)قال في المداية: وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف، وهو استحسان، وقال محمد: تندفع الأنه لم يَدَّع الفصل عليه فصار كما إذاقال: غصب منى على مالم بسم فاعله و ولمباأن ذكر الفعل بستدعى الفاعل الامحالة، والظاهر أنه هو الذي في يده، إلا أنه لم يعينه دَرْء المحد عنه شفقة عليه و إقامة لحسبة الستر، فصار كما إذا قال وسرقت ، بخلاف النصب الأنه لا حَدَّ فيه فلا يحترز عن كشفه، اه. قال الإسبيجابى: والصحيح الاستحسان، وعليه اعتمد الأثمة المصححون، تصحيح وإذا قال المدعى ابتعته من فلان) الغائب (وقال صاحب اليد أودعنيه فلان

ذلك سقطت الخصومة ) عن المدعى عليه ( يغير بينة ) لتصادقهما على أن الملك لغير

وَالْيَمِينُ بِاللهِ تَمَالَىٰ دُونَ غَيْرِهِ ، وَيُؤَكَدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ ، وَلاَ يُسْتَحَمَّلُ اللَّهُ اللَّهِ مَالَىٰ دُونَ غَيْرِهِ ، وَيُؤَكَدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ ، وَلاَ يُسْتَحَمَّلُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ ، وَلاَ يَسْتَحَمَّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَى ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَى ، وَاللَّهُ وَلَيْ إِللَّهُ اللَّهِ مُوسَى ، وَاللَّهُ وَلَيْ إِللَّهُ اللَّهِ مَلَى عَلِيمَ ، وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللَّالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

ذى اليد؛ فلم تـكن يده يد خصومة ، إلا أن يقيم المدَّعِي البينة أن فلاناً وكله بقبضه ، لإثباته كونه أحق بإمساكه .

(واليمين) إيما هي (بالله تعالى دون غيره) نقوله صلى الله عليه وسلم: ه من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليَدذَرُ » (ويؤكد) أى يغلظ اليمين (بذكر أوصافه) تعالى المرهبة ، كقوله قل : والله الذي لا إله إلا هو عالم المنيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، وله أن يزيد على هذا أو ينقص ، إلا أنه يجتنب العطف كيلا يتكرر اليمين ، لأن المستحق عليه يمين واحدة ، والاختيار فيه إلى القاضى ، وقيل : لا يغلظ على غيره ، وقيل : يغلظ في الخطير من المال دون الحقير ، كا في الهداية .

( ولا يستحلف بالطلاق ، ولا بالمتاق ) فى ظاهر الرواية ، قال قاضيخان : و بعضهم جوز ذلك فى زماننا ، والصحيح ظاهر الرواية ، تصحيح . فلو حلف به فنكل لا يقضى عليه بالنكول ؛ لنكوله عما هو منهى هنه شرعا .

(ويستحلف اليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى ، والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى ، والمجوسى بالله الذى خلق النار) فيغلظ على كل بمتقده، فلوا كتنى بالله كنى كالمسلم، اختيار. قال فى المداية: هكذاذ كر محدفى الأصل، ويروى عن أبى حنيفة أنه لا يستحلف غير اليهودى والنصرانى إلا بالله ، وهو اختيار

وَلَا يُعَلِّفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَايِهِمْ .

وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُثْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا يَمَـكَانِ.

وَمَنِ ادَّعٰى أَنَّهُ ابْتَاعَمِنْ لهٰذَاعَبْدَهُ بَأَلْفٍ فَجَحَدَيُسْتَحْلَفُ بِاللهِ ما بَيْنَكُما بَيْع قائِم فِيهِ ، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ ما بِمْتُ ، وَ يُسْتَحْلَفُ فِي الْغَصْبِ بِاللهِ ما يَسْتَحِقُ عَلَيْكَ

بعض مشايخنا ؛ لأن في ذكرالنار مع اسم الله نعالى تعظيمها ، وماينبغى أن تعظم . بخلاف الكتابين ؛ لأن كتب الله تعالى معظمة ، والوثنى لا يحلّف الابالله تعالى ؟ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله ، قال الله تعالى : « ولأن سألتهم من خلقهم ليقوأنً الله » . اه

- ( ولا يحلفون فى بيوت عباداتهم ) ، لكراهة دخولها ، ولما فيه من إيهام تعظيمها .
- ( ولا يجب تفليظ الممين على المسلم بزمان )كيوم الجمة بعد العصر ( ولا يجب تفليظ الممين على المسلم بزمان )كيوم الجمة بعد العصر ( ولا يمكان )كبين الركن والمقام بمكة ، وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ؟ لأن للقصود تعظيم المُقْسَم به ، وهو حاصل بدون ذلك ، وفي إيجاب ذلك تكليف القاضي حضورها ، وهو مدفوع ، هداية .
- (ومن ادعى أنه ابتاع) أى اشترى (من هذا) الحاضر (عبده بألف فجحده) المدعى عليه (استحلف بالله) تعالى (مابينكا بيسع قائم فيه): أى فى هذا العبد (ولا يستحلف بالله مابعت) هذا العبد ، لاحتمال أنه باع تم فسخ أو أقال (ويستحلف) كذلك (فى الفصب) بأن يقول له (بالله ما يستحقُ عليك

رَدَّهُ ، وَلاَ بَحْلِفُ بِاللهِ مَا غَصَبْتُ ، وَفِى النِّكَاحِ بِاللهِ مَا بَيْنَكَمَا نِكَاحُ قَائِمٌ فَى الخَالِ ، وَفِى دَعْوَى الطَّلَاق بِاللهِ مَا هِى بَائِنْ مِنْكَ السَّاعَة بِمَاذَ كَرَّتْ ، وَلاَ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّمْتَمَا .

وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلِ ادَّعَاهَا اثْنَانِ أَحَدُهُمَا جَمِيمَهَا وَالآخَرُ نِصْفَهَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلِصَاحِبِ الجُمِيعِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاءِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصَفِ رُّ بُعُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،

رده ، ولا بحلف بالله ماغصبت ) ؛ لاحيال هبته أو أداء ضمانه (و) كذلك في الحيال ، بأن يقول له : ( بالله ما بينكا نكاح قائم في الحال ) ؛ لاحيال الطلاق البائن ( وفي دعوى الطلاق بالله ماهي بأن منك الساعة بما ذكرت ) أي بالوجه الذي ذكرته المدعية ( ولا يستحلف بالله ساطلقتها ) ، لاحيال تجدد النكاح بعد الإبانة ، فيحلف على الحاصل ، وهوصورة إنكار المنكر ؛ لأنه لوحلف على السبب يتضرر المدعى عليه ، وهذا قول أبي حنيفة وعمد ، وقال أبو يوسف : محلف في الجيم على السبب إلا إذا عرض بما ذكر فيحلف على الحاصل ، على المداية : والحاصل هو الأصل عندها ، إذا كان سبباً يرتفع ، وإن كان لا يرتفع فالتحليف على السبب بالإجماع ، كالعبد المسلم إذا ادعى المعتق على مولاه ، وعمامه فيها .

( وإذا كانت دار فى يد رجل ادعاها ) عليه ( اثنان ) فادعى ( أحدها جميمها ) وادعى ( الآخر نصفها وأقاما البينة ) على ذلك ( فلصاحب ) دعوى ( الجميم ثلاثة أر باعها ، ولصاحب ) دعوى ( النصف ربمها عند أبى حنيفة )

وَقَالَ أَبُو بُوْسُفَ وَمحد: هِيَ بَبْيَنَهُما أَثْلاَثًا ، وَلَوْ كَانَتْ فِي أَبْدِيهِما سُلِمَتْ السَامِةِ الصاحب الجُميع: نِصْفُها عَلَى وَجْهِ الْقَضَاء ، وَنِصْفُها لاَ عَلَى وَجْهِ الْقَضَاء ·

وَإِذَا تَنَازَءَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا ُنَيْجَتْ عَنْدَهُ وَذَكُوا تَارِيخًا وَسِنُّ الدَّابَّةِ بُوَافِقُ أَحَدَ النَّارِيخَــَيْنِ فَهُوَ أَوْلِي ، وَإِنْ أَشْكُلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهِماً .

اعتباراً لطريق المنازعة ، فإن صاحب النصف لاينازع الآخر في النصف ، فسلمه ، واستوت منازعتهما في النصف الآخر ؛ فيتنصف بينهما (وقالا : هي بينهما أثلاثا) اعتباراً لطريق العول؛ لأن في المسألة كلا ونصفاً ، فالمسألة من اثنين ، وتعول إلى ثلاثة ؛ فتقسم بينهما أثلاثاً ، قال في التصحيح : واختار قوله البرها في والنسنى وغيرهما (ولو كانت) الدار (في أيديهما) أي المدعيين والمسألة محالها (سُلِّمت) الدار كلها (لصاحب) دعوى (الجميع) ولكن يسلم له (نصفها على وجه القضاه، ونصفها) الآخر (لا على وجه القضاء) ولكن يسلم له (نصفها على وجه القضاء) ولنصف ، فيقضي ببينته ، والنصف ، فيقضي ببينته ، والنصف الذي في يده لا يدعيه صاحبه ، لأن مدعاه النصف ، وهو في يده سالم له ، والنصف ، وهو في يده سالم له ، والولم تنصرف إليه دعواه كان ظالما في إمساكه ، والاقضاء بدون الدعوى ، فيترك في يده ، هداية .

(وإذا تنازعا في دابة) في يدهما ، أو في يد أحدها ، أو غيرهما (وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت) بالبناء للمجهول (عنده وذكرا تاريخاً) مختلفاً (وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو) أي صاحب التاريخ للوافق لسنها (أولى)، لأن الظاهر يشهد بصدق بينته فترجح (وإن أشكل ذلك) أي سنها (كانت بينهما) إن كانت في أيديهما، أو في يد غيرهما، وإن في يد أحدها قضي

وَ إِذَا تَنَازَعَا دَابَّةً أَحَدُهُمَا رَا كِبُهَا وَالآخَرُ مُنَمَاقٌ بِلِجَامِهَا فَالرّاكِبُ أَوْلَى ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا بَعِيراً وَعَلَيْهِ خِلُ لِاحْدِهِما فَصَاحِبُ الْجُمْلُ أُولَى ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا قَعِبِصًا أَحَدُهُمّا لا بِسُهُ وَالآخَرُ مُتَمَلَّقٌ بِكُمَّهِ فَاللّابِسُ أُولَى ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَنَازَعَا قَعِبِصًا أَحَدُهُمّا لا بِسُهُ وَالآخَرُ مُتَمَلَّقٌ بِكُمَّهِ فَاللّابِسُ أُونَى .

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِمَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنَاً وَادَّعَىَ الْبَائِعُ الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أُو اعْتَرَفَ الْبَائِنُعُ بِقَدْرٍ .

له بها ، لأنه مقط التوقيت وصارا كأنهما لم يذكرا تاريخا ، و إن خالف سن الدابة الوقتين بطلت البينتان ، كذا ذكره الحاكم الشهيد ، لأنه ظهر كذب الفريقين ، فيترك في يد من كانت في يده ، هداية . قيد بذكر التاريخ لأنه لو لم يؤرخا قضى بها لذى اليد ، ولهما إن في أيديهما أو في يد ثالث .

( وإذا تنازعا دابة أحَدُهما راكبُها والآخر متعلق بلجامها ، فالراكب أولى ) ؛ لأن تصرفه أظهر ، فإنه يختص بالملك ، وكذا إذا كان أحدهما راكبا في السرج ، والآخر رَدِيفُه ؛ فالراكب في السرج أولى ، لما ذكرنا ، بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث يكون بينهما ، لاستوائها في التصرف ، هداية .

( وكذلك ) الحسكم (إذا تنازعا بميرًا وعليه حمل لأحدهما ) والآخر قائد له (فصاحب الحمل أولى ) من القائد ؛ لأنه هوالمتصرف .

( و إذا تنازعا قميصاً أحدها لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى ) ، لأنه أظهرها تصرفا.

( و إذا اختلف انتبايعان في البيع ) أي في ثمن المبيع ( فادعى أحدهما ) أي المشترى ( ثمنا وادعى البائع أكثر منه ، أو ) في قدره ، بأن ( اعترف البائع بقدر

مِنَ الْمَبِيعِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِى أَكُثَرَ مِنْهُ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَدِّينَةَ قُضِى لَهُ بِهَا وَإِنْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا الْبَدِّينَةَ كَانَتِ الْبَيْنَةُ الْمُثْبِيَّةُ لَازِّيَادَةِ أَوْلَى ، وَإِنْ أَقَامَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا الْبَيِّينَةُ آفِيلَ لِلْمُشْتَرَى : إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِالنَّمَ وَالَّذِي لَمُ تَكُنْ إِلَكُ أَلِكُ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَيِّينَةً قَيلَ لِلْمَاثَمَى : إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِالنَّمَ وَالَّهِ مَنْهُمَا الْبَيْعَ ، وَقِيلَ لِلْمَاثِمِي : إِمَّا أَنْ تُسلَمَ مَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي النَّمَ وَإِلاّ فَسَخْمَا الْبَيْعَ ، وَقِيلَ لِلْمَاثِمِ : إِمَّا أَنْ تُسلَمَ مَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مِن الْمُشْتَرِي الْمُشْتَرِي ، مِنْ المُشْتَرِي ، وَقِيلَ لِلْمَاشَةِ فَى الْمُشْتَرِي ، وَقِيلَ لِلْمُ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُشْتَرِي ، وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللّ

فإذَا حَلَفًا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَثْيَعَ بَنْيَتَهُما ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُمُا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الآخِرِ .

وَ إِنِ اخْتَلَفَا فِى الْاجَلِ أَوْ فِى شَرْطِ الْجَيَارِ أَوْ فِى اسْتِيفَاءَ بَمْضِ النَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْنَهِما ، وَالْمَقُولُ قَوْلُ مَنْ مُينْكِرُ الْجِيارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ .

الصحيح، اه. وقال الإسبيجابى: يبدأ بيدين المشترى ، وفى رواية بيدين البائع، وهكذا ذكر أبوالحسن فى جامعه ، والصحيح الرواية الأولى ، وعليه مشى الأثمة المصحون ، تصحيح ( فإذا حلفا فسخ القاضى البيع بينهما ) ؛ لأنه إذا تحالفا بقى المقد بلا بدل معين فيفسد ، قال فى المداية : وهذا يدل على أنه لا ينفسخ بنفس التحالف ؛ لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحدمنهما ، فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضى قطماً للمنازعة ، ويقال : إذا لم يثبت البدل يبقى بيماً بلابدل وهو فاسد ، ولا بد من الفسخ فى فاسد البيع ، اه ( و إن نكل أحدها عن اليمين لزمه دعوى الآخر ) ، لأنه جمل باذلا فلم تبقى دعواه معارضة لدعوى الآخر ؛ فازمه القول بثبوته ، هداية .

(وإن اختلفا في الأجل، أو في شرط الخيار، أو في استيفاء بعض الثمن لله تحالف بينهما)؛ لأن هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به ، فآشبه الاختلاف في الحظ والإبراء، وهذا لأن بانمدامه لا يختل ما به قوام المقد ، كلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر في جريان التحالف ، لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن ، فإن الثمن دين ، وهو يعرف بالوصف ، ولا كذلك الأجل ؛ لأنه ليس بوصف ، ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه ، هداية ( والقول قول من ينكر الخيار والأجل ) والاستيفاء ( مع يمينه ) ؛ لأن القول قول المنكر .

وَإِنْ هَلَكَ المَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفا لَمَ يَتَحالَفاَ عِنْدَأْ بِي حَنِيفَة وَأْ بِي بُوسُف وَجُمِلَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِى . وَقَالَ محمد : يَتَحالَفانِ ، وَيُفْسِخُ الْبَيعُ عَلَى قِيمَةِ الْمَالِكِ . وَيُفْسِخُ الْبَيعُ عَلَى قِيمَةِ الْمَالِكِ . وَيُفْسِخُ الْبَيعُ عَلَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَإِنْ هَلِكَ أَحَدُ الْقَبْدَيْنَ ثُمَّ اخْتَلَفا فِي النَّمْنِ لَمْ يَتَحالَفا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة إِلاَ أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَترُكَ حِصَّةَ الْمَالِكِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُف : يَتَحَالَفان ويُعْسَخُ الْبَيْعُ فِي الخَيِّ وقِيمَةِ الْمَالِكِ .

(وإن هلك المبيع) أى بعد القبض قبل نقد النمن ، وكذا إذا خرج من ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب (ثم اختلفا) فى ثمنه (لم يتحالفا عند أبى حنيفة وأبى يوسف) ؛ لأن التحالف فيم إذا كانت السلمة قائمة عرف بالنص ، والتحالف فيه 'بغضي إلى الفسخ ، ولا كذلك بعد هلاكها ، لارتفاع المقد ؛ فلم يكن بمعناه (وجعل القول قول المشترى) بيمينه ؛ لأنه منكر لزيادة النمن (وقال محمد : يتحالفان ويفسخ البيغ على قيمة المالك) ؛ لأنه اختلاف فى ثمن عقد قائم بينهما ، فأشبه حال بقاء السلمة ، قال جمال الإسلام : والصحيح قولها ، وعليه مشى المحبوبي والنسني وغيرها كما هو الرسم ، تصحيح .

(و إن) هلك بعض المبيع ، كأن ( هلك أحد العبدين ) أو المثوبين ، أو نحو ذلك ( ثم اختلفا في النمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة ) ؛ لما مر من أن التحالف ثبت على خلاف القياس حال قيام السلمة ، وهي اسم لجميع أجزائها ، فلا يبقى بفوات بعضها ( إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة المالك ) أصلا ، لأنه حينئذ يكون التمن كله بمقابله القائم ويخرج المالك عن العقد ؛ فيتحالفان . ( وقال أبو يوسف : يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيسة المالك )

## وَهُوَ قُولُ مُحَدٍ .

وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفَ وَقَالَتَ « تَزَوَّجْتَتَى بِأَلْفَينِ » فَأَيْهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّلَتَهُ ، وإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبِيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُرَّامِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَلَمْ يُفسخ النكاحُ ، وَلَكنْ مُحَكَمْ مَهْرِ الْمِيْلِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ

### لأن امتناع التحالف للهلاك ، فيثقدر بقدره ( وهو قول محمد )

قال الإسبيجابى: هـكذا ذكر هنا، وذكر فى الجامع الصغير: أن القول قول المشترى فى حصة الهالك، ويتحالفان على الباقى عندأ بى يوسف، وعندمحمد يتحالفان عليهما ؛ ويرد القائم وقيمة الهالك، والصحيح قول أبى حنيفة، وعليه مشى الحجوبي والنسنى وغيرهما، تصحبح.

(وإذا اختلف الزوجان في) قدر (المهر) أو في جنسه (فادعي الزوج أنه تزوجها بألف، وقالت) المرأة (تزوجتني بألفين) أو مائة مثقال (فأيهما أقام البينة قبلت بينته) الأنه نوردعواه بالحجة (وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة) لأنها تثبت الزيادة. قال في الهداية: معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته، اه. أما إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته أو أكثر كانت بينة الزوج أولى ؛ لأنها تثبت الحط ، وبينها لا تثبت شيئاً ، لأن ما ادعته ثابت لها بشهادة المثل ، كافي الكفاية (وإن لم تكن لها بينة تحالفا عند أبي حنيفة ، ولم يفسخ المكاع؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وهولا يخل بصحة الفكاح ؛ لأن المهر تابع فيه ، مخلاف البيع ؛ لأن عدم التسمية يفسده على مامر فيفسخ (ولكن) المهر تابع فيه ، مخلاف البيع ؛ لأن عدم المثل ، فإن كان ) مهر مثلها (مثل حيث انعدمت التسمية (لمين كان ) مهر مثلها (مثل

ما اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَ تُضِى بَمَا قَالَ الزَّوْجُ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مِادَّعَتُهُ الْمَرْأَةُ أُواْ كَانَ مَثْرُ الْمِثْلِ أَكُوْمَ مِمَا ادْعَتُهُ الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ كَانَ مَثْرُ الْمِثْلِ أَكُورَ مِمَّا ادْعَتُهُ الْمَرْأَةُ تُضِي لَمَا يَمَثْرُ الْمِثْلِ . اعْتَهُ الْمَرْأَةُ تُضِي لَمَا يَمَثْرُ الْمِثْلِ .

و إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قِبْلَ اسْتِيفَاء الْمَفْقُودِ عَلَيْهِ نَحَالَفَا وَتَرَادًا ، وَإِن اخْتَلَفَا بَهْدَ الِاسْتِيفَاءَ لَمْ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِر

ما اعترف به الزوج أو أقل ، قضى بما قال الزوج) ؛ لأن الظاهر شاهد له . (وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضى بما ادعته المرأة) ؛ لأن الظاهر شاهد لها (وإن كان مهر النل) بينهما بأن كان (أكثر مما اعترف به الزرج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل) ؛ لأنهما لما تمالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحطّ عنه .

(وإذا اختلفا في الإجارة) في البدل أو المبدل (قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا) ، لأنه عقد معاوضة قابل للفسخ ، فكان بمنزلة البيع ، وبدأ بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل، والمؤجر لو في المدة ، وأن بَر هَنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة كما في الدر (وإن اختلفا بعد الاستيفاء) لجيع المعقود عليه (لم يتحالفا ، وكان القول قول المستأجر) قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهر، لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندها ، وكذا على أصل محمد ، لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في البيع ، لما أن له قيمة تقوم مقامه في تحمد ، لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في البيع ، لما أن له قيمة تقوم مقامه في تحمد ، لأن الهلاك إنما لا يمنع التحالف عنده في البيع ، لما أن له قيمة تقوم مقامه في تحمد ، لأن الملاك إنما لا يمنع التحالف ههناوفسخ المقدفلا قيمة ؟ لأن المنافع لا تتقوم في البيع ، المنافع لا تتقوم في المنافع لا تنقوم في المنافع لا تتقوم في المنافع لا تتقوم في البيا ، ولو جرى النافع لا تتقوم في المنافع لا تنافع لا تنتقوم في المنافع لا تنافع لا تنتقوم في المنافع له تنافع لا تنتقوم في المنافع لا تنتقوم المنافع لا تنتق

وَ إِنِ اخْتَلَفَا بَمْدَ اسْتِيفَاءِ بَمْضِ الْمَقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْمَقْدُ فِهَا بَقَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي فَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ .

وَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَانَبُ فَى مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَتَحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ .

وَ إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَنْيَتِ فَمَا بَصْلُحُ لِلرِّجالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ لِلرِّجُلِ. وَمَا بَصْلُحَ لَهُمَا فَهُوَ لِلرِّجُلِ.

بنفسها ، بل بالعقد ، وتبين حينئذ أنه لا عقد ، وإذا امتنع التحالف فالقول للمستأجر مع يمينه ؛ لأنه هو المستحق عليه ، اه .

(و إن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقى) اتفاقا ؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة ؛ فيصير فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتدأ العقد عليها ، بخلاف البيع ؛ لأن العقد فيه دفعة واحدة ، فإذا تعذر فى البعض تعذر فى السكل ، هداية ( وكان القول فى الماضى قول المستأجر ) ؛ لأنه منكر .

(وإذا اختلف المولى والمكاتب فى) قدر (مال الكتابة لم يتحالفا عند أبى حنيفة) لأن القحالف ورد فى البيع على خلاف القياس ، والدكتابة ليست فى معنى البيع ؛ لأنه ليس بلازم فى جانب المسكانب (وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة) ؛ لأنه عقدمعاوضة بقبل الفسخ ، فأشبه البيع معنى ، قال فى التصحيح : وقوله هو المعول عليه عند النسنى ، وهوأصح الأقاويل والاختيارات عند المحبوبي (وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت) ... وهو ما يكون فيه ، ولو ذهبا أو فضة ... ( فما يصلح الرجال ) فقط كالعمامة والقلنسوة ( فهو الرجل ، وما يصلح المنساء ) فقط كالمخاة ( فهو المرأة ) بشهادة الظاهر ، إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح الآخر ، فإنه بمنزلة الصالح لها ؛ لتعارض الظاهرين ، منهما يفعل أو يبيع ما يصلح الآخر ، فإنه بمنزلة الصالح لها ؛ لتعارض الظاهرين ،

وَ إِذَ مَاتِ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : بُدُفعَ إِلَى الْمَرَأَةِ مَا يُجَهِّزُ بِهِ مِثْلُهَا وَالْبَاقِ لِلزَّوْجِ .

وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ فَجاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، فإن جَاءَتْ بِهِ لِأَقِلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْبَيْعِ فَهُوَ ابْنُ الهائعِ وَأَمُّهُ أَمْ وَلَدٍ لَهُ

الزوج ، والقول في الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف ما يختصبها ، لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولافرق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة ، هداية .

(فإن مات أحدها واختلف ورثته ) أى ورثة أحد الزوجين الميت (مع ) الزوج (الآخر) الحى (فا يصلح الرجال والنساء فهو المباق ) أى الحى (منهما) سواء كان الرجل أو المرأة ، لأن البيد اللحى دون الميت ، وهذا قول أى حنيفة ، (وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة ) سواء كانت حية أو ميتة (ما) أى مقدار (يجهز به مثلها ، والباق ) بعده يكون (الروج ) مع يمينه ؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتى بالجهاز ، وهذا أقوى ، فيبطل به ظاهرالز وج ، ثم فى الباقى لامعارض لظاهره فيعتبر ، والطلاق والموت سواء ؛ لقيام الورثة مقام مورثهم ، وقال محمد : ما كان الرجال فهوالرجل ، وما كان النساء فهوالمرأة ، وما يكون لهما فهوالرجل أولورثته ، والطلاق والموت سواء ، قال الإسبيجابى : والقول الصحيح قول أى حنيفة ، والعنده النسنى والحبوبى وغيرهما ، تصحيح .

(و إذا باع الرجل جارية فجاءت بولد فادعاه البائع ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع ، وأمه أم ولد له ) استحساناً ؛ لأن انصال العلوق في ملكه شهادة ظاهرة على كونه منه ، ومَبْنَى النسب على الخفاء فيمنى فيه التناقض ، و إذا صحت الدعوى فاستندت إلى وقت العلوق تبين أنه باعام

فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِيهِ وَبَرُدُّ النَّمَنَ ، وَ إِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرَى مَعَ دَعْوَى الْبَارِمْمِ أَوْ أَوْ بَعْدَهُ فَدَعْوَى الْبَارِمْعِ أُوْلَى ، وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَ كَثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمَّ أَ تُقْبَلْ دَعْوى الْبَارِمْمِ فِيهِ ، إِلاّ أَنْ بُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرَى .

وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِنُعُ وَقَدْ جَاءتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمَ ' بَثْبُتْ الِاسْنبلاَدُ فِي الْأُمَّ ، وَإِنْ مَاتَتِ

ولده (فيفسخ البيع فيه)، لأن بيع أم الولد لايجوز (و برد) البائع (النمن) الدى قبضه، لأنه قبضه بغير حق (و إن ادعي المشترى) الولد أيضاً ، سواه كانت دعواه (مع دعوى البائع أولى) ، لأنها تستند إلى وقت العلوق ، فكانت أسبق ، قال القهستانى : وفيه إشعار بأنه لو ادعاه المشترى قبل دعوى البائع ثبت نسبه منه وحمل على النسكام ، اه .

(و إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر) ولدون الحولين (لم تقبل دعوى البائع فيه) ؛ لاحتمال حدوثه بعد البيع ( إلا أن يصدقه المشترى ) فيثبت النسب و يبطل البيع ، والولد حرث والأم أمواد له ، كا في المسألة الأولى ؛ لتصادقهما واحتمال العلوق في الملك ، هداية . وفي القهستاني: وفيه إشارة إلى أنه لو أدعياه اعتبر دعوى المشترى ؛ لقيام الماك المحتمل العلوق كا في الاختيار ، اه .

و إن جاءت به لأكثر من سنتين لم تصحد عوى البائع إلا إذا صدقه المشترى، فيثبت النسب، و يحمل على الاستيلاد بالدكاح، ولا يبطل البيع، وتمامه فى الهداية. (و إن مات الولد فأدعاه البائع وقد) كانت (جاءت به لأفل من ستة أشهر) من وقت البيع (لم يثبت الاستيلاد فى الأم)، لأنها تابعة المولد، ولم يثبت نسبه بعد الموت، لعدم حاجته إلى ذلك، فلا يتبعه استيلاد الأم (و إن مانت

الْامُ وَادَّعَى الْبَائِمُ الِا بْنَ ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَ قَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَشْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ فَى الْوَلَد ، وَأَخَذَهُ الْبَائِمُ ، وَ يَرُدُّ النَّمَنَ كُلَّهُ فَى قَوْلَ أَبِي حَنِيفَة ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَنُحَمَدٌ : يَرُدُّ حِمَّة الْولَدِ ، وَلا يَرُدُّ حِمَّةَ الْأُمْ .

وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْأُمِينِ ثَبَتَ نَسَبُهِما مِنْهُ ؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الأم) و بقى الوقد ( فادهاه البائع ، وقد ) كانت ( جاءت به لأقل من ستة أشهر ) مذبيعت ( يثبت النسب منه فى الولد ، وأخذه البائع ) ؛ لأن الوقد هو الأصل فى النسب ، فلا يضره فوات التبع ( و يرد النمن كله فى قول أبى حنيفة ) ؛ لأنه تبين أنه باع أم ولده ، وماليتها غير متقومة عنده فى المقد والغصب ؛ فلا يضمنها للشترى ( وقال أبو يوسف وعمد : يرد حصة الولد ، ولا يرد حصة الأم ) بأن يقسم النمن على الأم وقيمة الولد ، فما أصاب الولد رده البائع ، وماأصاب الأم سقط عنه ، لأن النمن كان مقابلا بهما ، وماايتها متقومة عندها ، فيضمنها المشترى . قال فى التصحيح : وعلى قول الإمام مشى الأئمة كالنسنى والحبوبى والموصلى وصدر الشريعة

( ومن ادهى نسب أحد التوأمين ) وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر ( ثبت نسبهما منه ) ؛ لأنهما من ماء واحد ، ، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر ؛ إذ لا يتصور علوق الثانى حادثا ؛ لأنه لأجل أقلمن صعة أشهر ، هداية .

## كتاب الشهادات

الشهادَةُ : فَرْضُ يَلْزَمُ الشُّهُودَ أَدَاؤُهَا ، وَلاَ يَسَمُهُمْ كِنْمَانُهَا إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّى .

وَالشَّهَادَةُ فَى الْخُـدُودِ يُخَيرُ فِيهَا الشَّاهِدُ بَيْنَ السَّتْرِ وَالْإِظْمِـارِ ، وَالسَّتْرُ أَفْضَلُ ،

#### كتاب الشهادات

لا تخنى مناسبة الشهادة للدعوى وتأخيرها عنها .

(الشهادة) لغة: خبر قاطع، وشرعا: أخبار صدق لإثبات حق، كا فى الفتح. وشرطها: المقل الكامل، والضبط، والولاية وركنها: لفظ هأشهد» وحكمها: وجوب الحريم على القاضى بموجبها إذا استوفَتْ شرائطها. وأداؤها (فرض) على مَنْ علمها، بحيث (يلزم الشهود أداؤها، ولا يسعهم كتمامها)، لقوله تمالى: « ولا يَأْبَ الشهداء إذا مادُعُوا »، وقوله تمالى: « ولاتكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » وهذا (إذا طالبهم المدمى) بها لأنهاحقه، فتتوقف على طلبه كسائر الحقوق، إلاإذا لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لأنهاحقه، فتتوقف على طلبه كسائر الحقوق، إلاإذا لم يعلم بها ذو الحق وخاف فوته لأمهادته بلاطلب كا فى الفتح، ويجب الأداء بلاطلب لوالشهادة فى حقوق الله تمالى، وهى كثيرة عَدَّ منها فى الأشباه أربعة عشر، قال: ومتى أخر شاهد الحسبة منهادته بلا عذر فسق فترد شهادته، اه. وهدذا كله فى غير الحدود (و) أما شهادته بين حسبتين : إقامة الحد، والتوق عن المتك (و) لكن (الستر أفضل) لأنه بين حسبتين : إقامة الحد، والتوق عن المتك (و) لكن (الستر أفضل)

إِلاَّ أَنَّهُ بَجِبُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ فِي السَّرِقَةِ فَيَقُولِ ﴿ أَخَذَ ﴾ وَلاَ يَقُولُ ﴿ أَخَذَ ﴾ وَلاَ يَقُولُ ﴿ أَخَذَ ﴾ وَلاَ يَقُولُ ﴿ مَرَقَ ﴾ .

وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ: مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِى الزِّنَا ، يُمْتَبَرُ فِيهَا أَرْبَعَة مِنَ الرَّجَالِ ، وَلاَ تُقْبَلُ فِيها شَهَادَةُ النِّسَاء ، وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِبَفِيَّةِ الْمُدُود وَالْقَصَاصِ ، تُقْبَلُ فِيها شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، وَلا تُقْبَلُ فِيها شَهَادَةُ النِّسَاء .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من ستر على مسلم ستر الله تمالى عليه فى الدنيا والآخرة » ، وفيما نقل من تلقين الدر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر ، هداية (إلاأنه بجب ) عليه (أن يشهد بالمال فى السرقة ، فيقول : أخذ ) المال ، إحياء لحق المسروق منه ( ولايقول : سرق ) صوناً ليد السارق عن القطع ، فيكون جماً بين الستر والإظهار .

( والشهادة على ) أربع ( مرانب ) :

الأولى: (منها الشهادة فى الزنا، يعتبر فيها أر بعة من الرجال)، لقوله تعالى: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم »، وقوله تعالى: « ثم لم يأنوا بأربعة شهداء » ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) ؛ لحديث الزهرى: مضت السنة من لدن رسول الله صلى عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود والقصاص ، هداية .

(و) الثانية: (منها الشهادة ببقية الحدود والقصاص ، تقبل فيها شهادة رجلين ) لقوله تمالى : « فاستشهدوا شهيدين من رجالسكم » (ولا تقبل فيها ) أيضا (شهادة النساء) ، لما مر .

وَمَاسِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخُقُوفَ تُقْبَلَ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُكَيْنِ أَوْرَجُلِ وَامْرَأْ تَبْنِ ، سَوَ الاكانَ الْحُقُ مالا أَوْ غَيْرَ مالٍ مِثْلُ النَّسكاحِ وَالطَّلاقِ وَالْوكالَةِ وَالْوَصِيَّةِ . وَتُقْبَلُ فِي الْوَلَادَةِ وَالْبكارة وَالْمُيُوبِ بالنِّسَاء فِي مَوْضِيع لا بَطْلِمُ عَكَيْهِ الرِّجالُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .

(و) التالثة منها: (ماسوى ذلك) المذكور (من) بقية ( الحقوق ، تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، سواء كان الحق ) المشهود به (مالا أوغير مال) وذلك ( مثل الفكاح والطلاق والوكالة والوصية )؛ لأن الأصل فيها القبول ؛ لوجود مايبتني عليه أهلية الشهادة \_ وهوالمشاهدة والضبطوالأداء \_ إذبالأول يحصل العلم الشاهد، و بالثاني يبقى، و بالثالث يحصل العلم القاضى؛ ولهذا يقبل إخبارها في الأخبار ، ونقصان الضبط بزيادة المنسكان انجبر بضم الأخرى إليها، فلم يبق بعد ذلك إلا الشهادة ؛ فلهذا لا تقبل فيا يندرى ، بالشبهات ، وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات ، وعدم قبول الأربع على خلاف القياس كيلا يكثر خروجهن ، هداية

(و) الرابعة: الشهادة على مالا يطلع عليه الرجال ، كا عبر عنه بقوله: (ونة بل في الولادة والبحكارة والعيوب) التي (بالنساء) إذا كانت (في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة)؛ لقوله صلى الله عليه وصلم « شهادة النساء جأئزة فيما لا بستطيع الرجال النظر إليه » والجمع المحلى بالألف واللام براد به الجنس فيتناول الأقل ، ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر؛ لأن نظر الجنس أخف ، فكذا يسقط اعتبار العدد ، إلاأن المثنى والثلاث أحوط؛ لما فيه من معنى الإلزام كافى المداية ، ثم قال : وأماشهادتهن على استملال الصبى لا نفبل عند أبي حنيفة في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال ، إلا في حق الصلاة ؛ لأنه من أمور الدين ، وعنده تقبل في حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة ، ولا محضرها الرجال عادة ، فصار كشهادتهن على نفس الولادة ، الوجعه في الفتح .

وَلاَ بُدَّ فِي ذَاتَ كُلِّهِ مِنَ الْقَدَالَةِ وَلَفْظ الشَّهَادَةِ ، فإنْ لَمْ بَذْ كُرِ الشَّاهِ لُـ لَفُظ الشَّهَادَةِ ، فإنْ لَمْ بَذْ كُرِ الشَّاهِ لُـ لَفُظ الشَّهَادَةِ وَقَالَ أَعْلَمُ أَوْ أَتَيَقَنُ لَمْ ۖ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَمْتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ ، إِلَّا فَى الشَّهُودِ ، وَإِنْ طَعَنَ النَّمْمُ فِهُمْ أَنْهُمْ الْمُسْلِمِ . الشَّهُودِ ، وَإِنْ طَعَنَ النَّمْمُ فِهُمْ

( ولا بد في ذلك كله من الدلة ) ، لقوله تعالى : « فأشهدوا ذَوَى عدل منكم ٥ واقوله تعالى : « بمن ترضون من الشهداء » ولأن العدالة هي المينة الصدق ، لأن من يتماملي غيرالكذب قديتماطاه ، وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيه أفي الناس ذامروءة تقبل شهادته؛ لأنهلايستأجرلوجاهته، ويمتنع عن الكذب بمروءته، والأول أصح إلاأن القاضي لوقضي بشهادة الفاسق يصح، والمسألة معروفة ، هداية (وافظ الشهادة) لأن النصوص نطقت باشتراطها ؛ إذ الأمر فيها بهذه اللفظة ، ولأن فيهازيادة تأكيد فإن قوله «أشهد» من ألفاظ اليمين ، فكان الامتناع عن الكذب علم اللفظ أشد ر فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة ، وقال ) عوضاً عنها ( أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته )؛ لما قلنا، قال في الهداية : وقوله «في ذلك كله» إشارة إلى جميع ماتقدم ، حتى تشترط المدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها، هو الصحيح ؟ لأنه شهادة ، لما فيه من معنى الإلزام ، حتى اختص بمجلس القضاء ، ويشترط فيه الحرية والإسلام ، اه ( وقال أبو حنيفة : يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة ) الشاهد ( المسلم ) ولايسأل عنه ، إلا إذا طمن فيه الخصم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عُدُولٌ بمضهم على بمض، إلا محدوداً في قذف، ولأن الظاهر الانزجار عما هومحرم في دينه ، وبالظاهر كفاية ، إذ لاوصول إلى القطع ، هداية (إلافي الحدود والقصاص فإنه يسأل) فيها ( عن الشهود ) و إن لميط ن الخصم؛ لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ، لأن الشبهة فيهادار ثة (و إن طعن الخصم فيهم) أى الشهود

سَأَلَ عَنْهُمُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومحدٌ : لا بُدَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ فِي السِّرِّ وَالْمَلاَنِيَةَ وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ كَلَى ضَرْ بَيْن :

أَحَدُهُمَا : مَا يَشُبُتُ حُكُمُه بِنَفْسِهِ ، مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَ ارِوَالْفَصْبِوَالْقَتْلِ ، وَحُكُمُم الْخُاكِمِ ، فَإِذَا سَمَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ أَوْ رَآهُ

(سأل) القاضى (عنهم) ، لأنه تقابل الظاهران ، فيسأل طلباً للترجيح ، وهذاحيث لم يعلم القاضى حالهم ، أماإذا علمهم بحرح أوعدالة فلايسأل عنهم ، وتمامه فى الملتق ( وقال أبو يوسف ومحمد : لابد ) للقاضى من ( أن يسأل عنهم فى السر والعلانية ) فى سائرا لحقوق ، طمن الخصم فيهم أولا ، لأن الحسكم إنما يجب بشهادة العدل ، فوجب البحث عن العدالة ، قال فى المداية : وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان ، والفتوى على قولما في هرح الزاهدى والينابيم ، قولما في هذا الزمان ، ومثله فى الحرى المعنومة وقال الصدر الشهيد فى الكبرى : والفتوى اليوم على قولما ، ومثله فى شرح المنظومة وقال الصدر الشهيد فى الكبرى : والفتوى اليوم على قولما ، ومثله فى شرح المنظومة ومال الصدر الشهيد فى المدادة : ثم قيل : لابد أن يقول المعدل « هو عدل جائز والشهادة » ، لأن العبد قد يعد أن ، وقيل : يكتنى بقوله « هو عدل » ، لأن الحرية الشهادة » ، لأن العبد قد يعد أن . يكتنى بقوله « هو عدل » ، لأن الحرية ثابتة بأصل الدار ، وهذا أصح .

# ( وما يتحمله الشاهد على ضربين ) :

(أحدها: مايئبت حكمه انفسه) وذلك (مثل البيع والإقرار والفصب والقتل وحكم الحاكم) ونحو ذلك مما يسمع أو يرى (فإذا سمع ذلك الشاهد) وهو مما يمرف بالسماع، مثل البيع والإقرار (أو رآه) فَمَلَه، وهو مما يعرف بالرؤية ، كالفصب والقعل

وَسِعَهُ أَنْ بَشْهَدَ بِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يُشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّهَ بَاع ، ولا يَقُولَ : أَشْهَدَنَى .

وَمِنْهُ مَالاَ يَثْبُتُ حُـكُمُهُ بِنَفْسِهِ ، مِثْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَإِنْ سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بَشَى ء لَمْ يَجُزُ أَنْ بَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ إِلاَّ أَنْ يُشْهِدَهُ ، وكَذَلِكَ نؤ سَمَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لمْ يَسَعِ السَّامَعَ أَنْ يَشْهَدَ . وَلاَ يَحِلُ الشَّاهِدِ إِذَا رأَى خَطِّهُ أَنْ يَشْهَدَ إِلاَّ أَنْ بَذْ كُرَ الشَّهَادَةَ .

(وسمه أن بشهدبه ، و إن لم يشهد عليه) أى يقحمل تلك الشهادة لأنه علم ماهو الموجب بنفسه وهوالركن في الأداء (ويقول: أشهد أنه باع ، ولا يقول: أشهدى) ؛ لأنه كذب ، قال في الهداية : ولوسم من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولوفسر القاضى لا يقبله ؛ لأن النغمة تشبه النغمة ، إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الهاب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه ، لأنه حصل العلم في هذه الصورة ، اه .

(و) الثانى (منه مالا يثبت حكمه بنفسه ) وذلك (مثل الشهادة على الشهادة على الشهادة ) لأنها غير موجبة بنفسها ، و إنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء ، والنقل لا بدله من تحمل ؛ ليصير الفرع كالوكيل (فإذا سمع شاهداً يشهد بشىء لم يجزأن يشهدعلى شهادته ) المدم الإناية ( إلاأن يشهده ) على شهادته و يأمره بأدائها ليكون نائباً عنه ( وكذلك لو سممه يشهد الشاهد على شهادته ) و يأمره بأدائها ( لم يسم السامع ) له ( أن يشهد ) ، لأنه لم يحمّله ، و إنما حل غيره .

( ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة ) ، لأن الخط بشبه الخط ، فلم يحصل العلم ، وهذا قول الإمام ، وعليه مشى الأثمة الملتزمون للمصحيح ، اه ، وفى الدر : وجوز له لو فى حوزم ، و به نأخذ . بحر عن الملتق. اه

ولاً تُقبَلُ شَهَادَةُ الأغمَى ، ولاالمَمْلُوكِ ، ولاالْمَخْدُودِ فِي قَذْف وَ إِن ثَابَ ، ولا الْمَخْدُودِ فِي قَذْف وَ إِن ثَابَ ، ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ لأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ . ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ لأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ . ولا شَهَادَةُ الوَلَدِ لأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ . ولا تُنْفَبَلُ شَهَادَةُ أُحَدِ الزوْجَيْنِ لِللّاَخَر .

(ولا تقبل شهادة الأعي) ؛ لأن الأداء يقتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنفمة ، والنفمة تشبه النفمة ، ولو عمى بعد الأداه يمتنم القضاء عندا بي حنيفة ومحمد ؛ لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء ، لصيرورته احجة عنده ، وصار كاإذاخرس أوجُنَّ أوفسق، مخلاف ماإذامات أوغاب؛ لأن الأهلية بالموت انتهت وبالنيبة ما بطلت كما في الهداية ( ولا المملوك ) لمالكه وغيره ؟ لأن الشهادة من باب الولاية ، وهو لا يلي نفسه ، فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( ولا الحدود في قذف و إن تاب ) ؛ لأن رَدَّ شيادته من عام حده بالنص ، والاستثناء منصرف لما يليه ، وهو : « وأولئك هم الفاسقون » . قال في الهداية : ولوحدالكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ، لأن الحكافر شهادة ، فكان ردهامن تمام الحد ، و بالإسلام حدثت له شهادة أخرى ، بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق ، لأنه لا شهادة للعبد أصلا ، فيهام حده برد شهادته بمد المتق ،اه. ( ولا شهادة الوالد ) و إن علا ( لولده وولد ولده ) و إن سفل ( ولا شهادة لوله) و إن سفل (لأبو يه وأجداده) وأن علوا ؛ لأن المنافع بين الآبا و والأولاد متصلة واتباً لا يجوز أداء الزكاة إليهم ، فتـكون شهادة لنقسه من وجه ، ولتمـكن النهمة. ( ولا تقبل شمادة أحد الزوجين للآخر) ؛ لأنالا نتفاع متصل عادة ، وهو

ولاً شَهَادَةُ اللَّوْلَى اِلْمَبْدِهِ ولا لِلْـكَاتَبَهِ ، وَلا شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشربَكِهِ فيا هُوَمِنْ شَركَتِهِمَا .

وتَقْبَلُ شَهِادَهُ الرَّجُلُ لَاخِيهِ وَعَمُّهِ .

وَلاَ تُقْبَلُ شَهادَةُ تُخَنَّتُ ، وَلاَ نَائِحة ، وَلامَغَنِّهِ ، وَلا مُدْمِنِ الشُّرْبِ لهٰ لَى الشَّرْبِ لهٰ لَ اللَّهْوِ ، وَلا مَنْ يَلْمَبُ بالطَّيُور

ا تصود ، فيصير شاهداً لنفسه من وجه ، وقوجود النهمة (ولاشهادة المولى لمبده) لأنه شهادة لنفسه من كلوجه إذا لم يكن على العبد دين، أومن وجهإذا كان عليه دين ، لأن الحال موقوف مراعى ، هداية (ولالمكاتبه) لما قلنا (ولاشهادة الشريك لشريكه فيا هومن شركتهما) ، لأنهاشهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء النهمة .

(وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه ) ، لانمدام النهمة ، فإن الأملاك ومنافعها متباينة ، ولا بُسُوطَةَ لبمضهم في مال بمض

( ولا تقبل شهادة محنث) بالفتح ـ من يفعل الردى، وبؤتى كالنساء ، لأنه فاسق، فأما الذى فى كلامه لين وفى أعضائه تكسر فهوم قبول الشهادة كافى الهداية ، ( ولا ) شهادة ( نائحة ) فى مصيبة غيرها بأجر ، درر وفتح (ولامغنية) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها ، خصوصاً مع الغناء (ولامد من الشرب) اغير الخر من الأشربة ( على اللهو ) لحرمة ذلك . قيد بالإدمان ليكون ذلك ظاهراً منه ، لأنه لا يخرج عن المدالة إلا إذا كان يظهر منه ذلك ، وقيد باللهو لأنه لوشرب للتداوى لا تسقط عدالته لشبهة الاختلاف كافى صدر الشريعة ، وقيد نابغير الخرلأن شرب المخريسقط المدلة ولوقطرة ولو بغير لهو (ولا) شهادة (من يلعب بالطيور ) ، لأنه يورث غقلة ، ولأنه

وَلا مَنْ رُبِغَتِّى لِلنَّاسِ ، ولا مَنْ يَأْنِي بَابًا مِنْ الْسَكَبَأْ ِ التِي يَتَمَلَّقُ بِمَا الخُدُّ ، ولا مَنْ يَدْخُلُ الخَّمَّامَ بِغَيرِ إِزَارٍ ؛ أَوْ يَا كُلُ الرِّبا ، ولاَ الْمُفَامِرِ بِالنَّرْدِ والشَّطْرَنْجِ ، وَلاَ الْمُفَامِرِ بِالنَّرْدِ والشَّطْرَنْجِ ، وَلاَ مَنْ يَفْمَلُ الأَفْمَالَ الْمُسْتَخَفِّةَ كَالبَوْلِ عَلَى الطَّرِبِقِ ، وَالأَكُلُ عَلَى الطَّرِيقِ

قد يقف على عورات النساء بصعود سطحه ايطير طيره ، وفي بعض النسخ « ولامن يلمب بالطنبور » وهو المغنى ، هداية . (ولامن يغنى الناس) ؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة ، هداية . وأمامن يغنى لنفسه ادفع وحشة فلابأس به عندالعامة ، عناية ، وصححه المعينى وغيره (ولامن يآنى باباً من الكبائر التي يتعلق بها الحد ) كالزنا والسرقة ونحوهما ؛ لأنه يفسق (ولا من يدخل الحام بغير إزار) ؛ لأن كشف المورة حرام إذا رآه غيره (و) لا (من يأكل الربا) قال في المداية : وشرط في الأصل أن يكون مشهوراً به ؛ لأن الإنسان قد اينجو من مباشرة العقود الفاسدة ، وكل ذلك رباً . (و) لا (المقامر بالنزد) ويقال : النردشير ، ويعرف الآن بالزهر (والشطر بح) ؛ لأن كل ذلك من الكبائر . قال في صدر الشريعة : قيد بالزهر (والشطر بح) ؛ لأن كل ذلك من الكبائر . قال في صدر الشريعة : قيد المقامرة بالنرد وقع القهستانى : لاعب النرد بلا قيار لم تقبل شهادته بلا خلاف ، حال ، اه . وفي القهستانى : لاعب النرد بلا قيار لم تقبل شهادته بلا خلاف ، خلاف لاعب الشطر بح ؛ فإنه يقبل إلا إذا وجد واحد من ثلاثة : أى المقامرة ، وفوت الصلاة ، و إكثار الحلف عليه بالكذب ، اه ؛ وزاد في الأشباه : أن . وفوت الصلاة ، و إلى و ذراد في الأشباه : أن .

(ولا) تقبل أيضاً شهادة (من يقعل الأفعال المستخفة) مما يخل بالمروءة (كالبول على الطريق)؛ لأنه تارك للمروءة، وإذا كان

وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ إِلاّ الخَطَّائِيَّة ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ إِنِ ٱخْقَلَقَتْ مِلَهُمْ ، وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الخُرِيِّ عَلَى الَّذِمِّيِّ .

لايستحى عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب فيتهم ، هداية . قال في الفتح : ومنه كشف عورته ليستنجى من جانب البركة والناس حضور ؛ وقد كثرفي زماننا ، اه .

( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف ) ؛ لظهور فسقه ، مخلاف من يخفيه ، لأنه فاسق مستور ، هينى ، قال فى المنح : وإنما قيدنا بالسلف تبما لكلامهم . و إلافالأولىأن يقال سب مسلم لسقوط العدالة بسب للسلم وإن لم يكن من السلف ، كا فى السراج والنهاية ، اه .

(وتقبل شهادة أهل الأهواء): أى أسحاب بدع لات كفر كجبر وقدر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل، وكل فرقة من هذه الفرق الستة اثنتا عشرة فرقة (إلا الخطابية) فرقة من الروافض يرون الشهادة لشيمتهم ولكل من حلف أنه محق فردهم لا لبدعتهم بل لهمة الكذب، ولم يبق لذهبهم ذكر، محر (وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض) إذا كانوا عدولا في دينهم، جوهرة ؛ لأنهم من أهل الاية على أنفسهم وأولادهم الصفار، فيكونون من أهل الشهادة على جنسهم أخلفت فلا قهر، فلا محملهم الغيظ على التقول، أه . (ولاتقبل شهادة الحربي) اختلفت فلا قهر، فلا محملهم الغيظ على التقول، أه . (ولاتقبل شهادة الحربي) المستأمن (على الذمي) ؛ لأنه لا ولاية له عليه ، لأن الذمي من أهل ديارنا، وعو أعلى حالامنه، وتقبل شهادة المربي) المستأمن بعضهم على بعض إدا كالوا أهل دار واحدة ، وتمامه في المداية .

وَ إِنْ كَانْتِ الخَسَنَاتُ أَغْلَبَ مِنَ السَّيِّنَاتُ وَالرَّجُلُ مِنْ يَجْتَلِفُ الْكَبَائِرَ تُعِلَّتُ شَهَادَتُهُ وَ إِنْ أَلَمَ بِمَعْصِيَةٍ .

وَ تُقبَلُ شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ، وَالْخَصِيِّ، وَوَلَدِ الزَّنَا، وشَهَادَةُ الْخُنْنَي جَائِزَ ۖ . وَإِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْوَى فُهِلَتْ، وَ إِنْ خَالَفَةَ ۖ الذَّ تُقبَلُ ،

(و إن كانت الحسنات أغلب من السيئات) به بى الصفائر ، جوهرة (رالرجل ممن برعنب السكبائر) و يتباعد عنها ( قبلت شهادته ) قال في الجوهرة : هذاهوالمدالة المعتبرة ؛ إذلا بدمن توقى السكبائر كلها، وبمد توقيها يعتبرالفالب: فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته . ومَن ندرت منه المعصية قبلت شهادته ؛ لأن في اعتبار اجتنابه السكل سد باب الشهادة ، وهو مفتوح إحياء للحقوق . اه . وفي الهدابة والجحتبي وخترات النوازل : هذا هو الصحيح في حد المدالة المعتبرة ( و إن ألم بمعصية ) ؛ لأن كل واحد من سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخلومن ارتسكاب خطيئة ، فله وقفت الشهادة على من لاذنب له أصلا لتمذر وجوده أصلا، فاعتبر الأغلب، وحاصله : فله وقفت الشهادة على من لا أن من ارتسكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته ، كا في الجوهرة . ( وتقبل شهادة الصنيع عدلا ، هداية ( والخمي ) ؛ لأنه قطع عضو منه ظلما ، الله لم يبق بهذا الصنيع عدلا ، هداية ( والخمي ) ؛ لأنه قطع عضو منه ظلما ، السار كا إذا قطمت يده (وولد الزنا) إذا كان عدلا ؛ لأن فسق الأبوين لايوجب السي الولد ، ( وشهادة المعني حائزة ) ؛ لأنه رجل أو امرأة ، وشهادة الجنسين المنه ، إلا أنه كا في .

( و إذا وافقت الشهادة الدحوى ) لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ( قبلت ) الله الشهادة ( و إن خالفتها ) : أى خالفت الشهادة الدعوى لفظاً ومعنى (لم تقبل) تلك الشهادة ؛ لأن تقدَّمَ الدعوى فحقوق العباد شرط قبول الشهادة ، وقد وجدت فيا يوافقها

وَيُمْتَبَرُ اتَّفَافُ الشَّاهِ دَبِن فِي اللَّهُ ظِ وَاللَّهُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، فإنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف وَالْآخَرُ بأَلْفَينِ لَمْ أَتْقَبَلِ الشَّهَادَةُ ، و إنْ شَهِدَأَحَدُهُمَا بألف وَالْآخَرُ بأاف وَخْسِمانَة واللَّذَي يَدَّي بَدَّي أَنفاً وَخَسِمائة تُعْبِأَتْ شَهَادَتُهُما بِأَافٍ . وَإِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَلفٍ وَقَالَ : قَضَاهُ مِنها

وانعدمت فيا يخالفها ، هداية ( ويعتبر ) : أى بشترط ( اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى) جيماً ، بطريق الوضع لاالتضمن (عند أبى حنيفة) وعندها يكتنى بالموافقة الممنوية (فإن شهد أحدها بألف والآخر بألفين) والمدعى يدعى الألفين ( لم تقبل الشهادة) عنده ، لاختلافهما لفظاً ، وذلك يدل على اختلاف المهنى، لأنه يستفاد بالقفظ وذلك لأن الألف لا يعبر به عن الألفين ، بل هما جلتان متباينتان ، فصار كاإذا اختلف جنس المال ، وعندها تقبل على الألف لأنهما اتفقاعلى الأصل ، وتفردأ حدها بالزيادة، فيثبت ما اجتمعاعليه فصار كالألف والألف والخسمائة، وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان، قال الإسبيجابى : والصحيح قول أبى حنيفة ، وعليه مشى الأتمة المصححون، تصحيح . قيدنا بدعوى الألفين ، لأنه إذا ادعى المدعى الألف لا تقبل الشهادة تصحيح . قيدنا بدعوى الألفين ، لأنه إذا ادعى المدعى الألف لا تقبل الشهادة قبلت شهادتهما بألف ) اتفاقاً ، لا تفاق الشاهدين عليها لفظاومهنى ، لأن الألف والخسائة والمعلقة والعلقة والنصف ، والمائة والمائة والمائة والمعلف يقرر الأول ، ونظيره لأنه ليس بيهما حرف العطف قهو نظير الألف والألفين ، بخلاف الخسة والخسة عشر ، لأنه ليس بيهما حرف العطف قهو نظير الألف والألفين ، هداية .

(وإذا شهد أحدهما بألف وقال ) فى شهادته : لكنه قد (قضاه منها ( ٥ ــ اللباب ٤ ) خَسَمِانَة » تُعِلَتْ شَهَادَتُهُ بِأَلْفٍ ، وَلَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ ، وَكَذْبَغِي لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ أَنْ لاَ يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتَّى مُيقِرً الْمُدْعِي أَنْهُ وَبَهْنَ خَصَمِائَةً . الْمُدْعِي أَنْهُ وَبَهْنَ خَصَمِائَةً .

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ زَيْدًا قُتُلِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ قُتُلِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ وَاجْتَمَعُوا عِنْدَ الحَاكِمَ لَمْ يَقْبَلِ الشَّهَادَ تَيْنِ ، فإنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَضَى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتِ الْأُخْرَى لَمْ تُقْبَلْ ، وَلاَيَسْمَعُ الْقَاضِى الشَّهَادَةَ كَلَى جَرْح

خسمائة قبلت شهادته بألف) لاتفاقهما عليه (ولم يسمع قوله إنه قضاه) ؟ لأبها شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر ) ليتم نصاب الشهادة (وينبغى للشاهد إذا علم ذلك ) أى علم قضاء المديون وخشى إنكار المدعى لما قبضه (أن لايشهد) له ( بألف حتى يقر المدعى أنه قبض خسمائة )كيلا يصير مُعِيناً على الظلم .

( و إذا شهد شاهدان أن زيدا قتل يوم النجر ) من هذا العام مثلا ( بمكة ، وشهد) شاهدان ( آخر ان أنه قتل يوم النحر ) من هذا العام (بالكوفة واجتمعوا ) : أى الشهود كلهم ( عند الحاكم لم يقبل ) الحاكم ( الشهاد تين ) التيقن بكذب إحداها ، وليست إحداها بأولى من الأخرى .

( فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل ) الثانية ؛ لأن الأولى قد ترجحت باتصال القضاء بها ؛ فلا تنتقض بالثانية .

( ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ) الشهود ، بأن ادعى المدعى عليه أن

وَلاَ يَعْكُمُ مِذَاكِ .

وَلاَ يَجُوزُ لِشَاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بشَى اللهِ لَمْ يُعَايِنُهُ ، إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُولَ وَوِلابةَ الْفَاضِي ، فإنَّهُ يَسَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا أَخْبَرُهُ بِهَا مَنْ يَشِقُ بِهِ .

شهود المدعى فَسَقَة أو مستأجرون وأقام بينة على ذلك ، فإن القاضى لا بلتفت إليها ( ولا يحسكم بذلك ) ولكن يسأل عنهم سراً وعلانية ، فإن ثبتت عدالتهم قبلت شهادتهم ، و إلا لا .

(ولا يجوز الشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه)؛ لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة ، وذلك بالعلم ، ولم يحصل (إلاالنسب ، والموت ، والنكاح ، والدخول ، وولاية القاضى ؛ فإنه يسمه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يتق به استحساناً ؛ لأن هذه الأمور بختص يمعاينة أسبابها الخواص من الناس ، ويتعلق بها أحكام تبق على انقضاء القرون والأعوام ، فلولم يقبل فيها شهادة بالتسامع لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام . قال في الهداية : وإنما يجوز اساهد أن يشهد بالاشتهار ، وذلك بالتواتر أو إخبار من بثق به ، كاقال في الكتاب . و بشترط أن يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان ، ليحصل له نوح من العلم ، وقيل في الموت : يكتني بإخبار واحد أو واحدة ، لأنه قل ما يشاهد حاله غير الواحد . ثم قال : و ينبغى أن يطلق أداء الشهادة ، أما إذا فسر القاضى أنه يشهد بالنسامع لم تقبل شهادته ، كا أن معاينة اليد في الأملاك تطلق فيه الشهادة شم إذا فسر لانقبل في الولاء والوقف ، وعن أبي يوسف آخرا أنه يجوز في الولاء ، لأنه بمزلة النسب ،

وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَقِ لاَيَسْفُطُ بِالشَّبْهَةِ، وَلا تُقْبَلُ في اكلدودِ وَالْقِصَاصِ .

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَ بْنِ عَلَى شَهادةِ شَاهِدَ بْنِ ، وَلا نُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحدِ عَلَى شَهادَةِ وَاحِدِ

وَصِفَةُ الْإِشْمَادِ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ : اشْهَدْ عَلَى شَهَادَ تَى أَتَى أَشْهِدُ أَنَّ

وعن محمد بجوزف الوقف ؛ لأنه يبقى على مرالأعصار ، إلاأنانقول : الولاء يبتنى على زوال الملك ، ولا بد فيه من المعاينة ، فكذا فيما يبتنى عليه ، وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه ؛ لأن أصله هوالذي يشتهر ، اه.

( والشهادة على الشهادة جائزة فى كل حق لا بسقط بالشبهة ) قال فى الهداية : وهذا استحسان ؛ لشدة الحاجة إليها ؛ إذ شاهد الأصل قد يدجز عن أداء الشهادة لبعض الموارض ، فلو لم تجز الشهادة على شهادته أدى إلى تواء الحقوق ، ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة و إن كثرت ، إلا أن فيها شبهة من حيث البدليّة ، أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود ( و ) أو من حيث إن فيها زيادة احتمال ، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود ( و )

( وتجوز شهادة شاهدين ) أو رجل وامرأتين ( على شهاءة شاهدين ) ؛ لأن نقل الشهادة من جملة الحقوق ، وقد شهدا بحق ، ثم بحق آخر ، فتقبل ؛ لأن شهادة الشهادتين على حقين جائزة ( ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد ) ؛ لأن شيادة الفرد لا تثبت الحق .

( وصفة الإشهاد أن بقول شاهد الأصل) مخاطبا ( لشاهد الفرع : اشهد على شهادتى ) لأن الفرع كالغائب عنه ، فلا بدمن القحميل والتوكيل كامر (أنى أشهدأن

فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنِ أَفَرَ عِنْدَى بِكَذَا وأَشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ أَشْهَدَنَى عَلَى نَفْسِهِ، وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ أَشْهَدَنَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَ إِنْ لَمْ يَقُلُ أَشْهَدُ أَنْ فُلاَنَ ابْنَ عَلَى نَفْسِهِ جَازَ ، وَيَقُولَ شَاهِدُ الْفَرْعِ عَنْدَ الْأَدَاهِ : أَشْهِدُ أَنْ فُلاَناً أَقَرَ عَنْدَهُ مِبْكَذَا وَقَالَ لِيَ : فُلاَنِ أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتُهِ مِنْكُ أَنْ فُلاَناً أَقَرَ عَنْدَهُ مِبْكَذَا وَقَالَ لِيَ : أَشْهُدُ عَلَى شَهَادَتُ مِبْكَذَا وَقَالَ لِيَ : أَشْهُدُ عَلَى شَهَادَتُ مِبْدَاكِ

وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ إِلاَ أَنْ يَمُوتَ شُهُودُ الْأَصْلِ أَوْ يَفِيبُوا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِداً

فلان ابن فلان) الفلانى (أقرعندى بكذا وأشهدنى) به (على نفسه) ؟ لأنه لابد أن بشهد شاهد الأصل عندالفرع كا يشهد عند القاضى لينقله إلى مجلس القضاء (و إن لم يقل أشهدنى على نفسه جاز) ، لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة و إن لم يقل أشهد (ويقول شاهد الفرع) عند الأداء لما تحمله : (أشهد أن فلانا أشهدنى على شهادته أنه بشهد أن فلانا أقر عنده بكذا ، وقال لى : اشهد على شهادتى بذلك ) ، لأن لابد من شهادته ، وذكر شهادة الأصل ، وذكر التحميل ، ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه ، وخير الأمور أوسطها ، هداية .

قال فىالدر: والأقصر أن يقول الأصل: اشهد على شهادتى بكذا ، و يقول الفرع: أشهد على شهادته بكذا ، وعليه فتوى السرخسى وغيره ، ابن كال ، وهو الأصح كما فى القهستانى عن الزاهدى ، اه .

(ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن) يتعذر حضور شهود الأصل، وذلك بأن ( يموت شهود الأصل) عند الأداء ( أو يغيبوا مسيرة ) سفر (ثلاثة أيام فصاعداً ) قال في الدر: واكنني الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله، واستحسنه غير واحد، وفي القهستاني والسراجية : وعليه الفتوى، وأقر ه الصنف، اه.

أَوْ يَمْرَضُوا مَرَضًا لاَيَسْتَطِيمُونَ مَقَهُ حُضُورَ تَجْلِسِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ عَدَّلَ شُهُودَ الْأَصْلِ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ عَدَّلَ شُهُودَ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةً الْمُصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةً شَهُودُ الْأَصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةً شَهُود الْفَرْعِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً فِي شَاهِدِ الزُّورِ: أَشَهُّرُهُ فِي السُّوقِ،

(أو يمرضوا مرضاً) قوياً ، بحيث ( لا يستطيمون معه حضور مجلس الحاكم) ؛ لأنجوازهاللحاجة ، و إنماتمس عند عجز الأصل ، وبهذه الأشياء يتحقق المجز .

( فإن عدل شهود الأصل ) بالنصب على المفعولية ( شهود الفرع ) بالرفع فاعل « عدّل » ( جاز ) ؛ لأنهم من أهل التركية ، وكذا إذا شهد شاهدان فعدّل أحدهم الآخر صح ، لما قلماه ، هداية .

( و إن سكتوا عن تمديلهم جاز ) أيضا ( و ينظر القاضي في حالم ) أى حال الأصول ، كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا ، قال في التصحيح : وهذا عند أبى يوسف ، وعليه مشى الأثمة المصححون ، وقال محمد : لا تقبل ، اه .

( و إن أنكر شهود الأصل الشهادة ) بأن قالوا : مالنا شهادة على هذه الحادثة ، وماتوا أو غابوا ، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم كافى السكافى ، وكذا لو أنسكروا التحميل ، بأن قالوا : لم نُشْمِدهم على شهادتنا ، وماتوا أو غابوا كافى الزيلمى ( لم تقبل شهادة شهود الفرع ) ، لأن التحميل شرط ، وقد فات التمارض بين الخبرين .

( وقال أبو حنيفة فى شاهد الزور : أشهره فى السوق ) بأن يبعثه إلى سوقه إن كان عبره سوق، بمدالعصر أجمع اكانوا، و يقول المرسَلُ

# وَلاَ أُعزِّرُهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمَحد : 'نُوجِمُهُ ضَرْباً وَنَحْبِسُهُ . كتاب الرجوع عن الشهادة

إِذَا رَجَتَعَ الشَّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ اللَّحَكُمْ بِهَا سَقَطَتْ ، وَإِنْ حُكُمَ بِهِا سَقَطَتْ ، وَإِنْ حُكُمَ بِشَهَادَتِهِمْ مُمَّ رَجَمُوا لَمْ مُفْسَخ ِ

معه: إنا وجدنا هذا شاهدزور فاحذور موحذروه الناس ، كا نقل عن القاضى شريح (ولا أعزره) بالضرب ؛ لأن المقصود الانزجار ، وهو يحصل بالتشهير ، بل ربما يكون أعظم عند الناس من الضرب ، فيكتنى به ( وقال أبو يوسف ومحمد : نوجمه ضرباً ونحبسه ) حتى يحدث توبة . قال فى التصحيح : وعلى قول أبى حنيفة مشى النسنى والبرهانى وصدر الشريمة ، اه . ثم شاهد الزور هو المقر على نفسه بذلك ؛ إذ لا طريق إلى إثباته بالبينة ، لأنه ننى الشهادة ، والبينات الماثبات ، وقيل : هو أن يشهد بقتل رجل ثم يجىء المشهود بقتله حيا حتى يثبت كذبه بيقين ، أما إذا وقال : « أخطأت في الشهادة » أو « غلطت » لا يمزر ، جوهرة .

## كتاب الرجوع عن الشهادة

هو بمزله الباب من كتاب الشهادات ؛ لأنه مندرج تحت أحكام الشهادات. ( إذا رجع الشهود عن شهادتهم ) بأن قالوا : رجعنا عما شهدنا به ، ونحوه ، 
مخلاف الإنكار ؛ فإنه لا يكون رجوعاً ، وكان ذلك ( قبل الحكم بها ) أى 
بالشهادة ( سقطت ) شهادتهم ؛ لأن الحق إنما يثبت بالقضاء ، والقاضى لايقضى 
بكلام متناقض ، ولا ضمان عليما ؛ لأنهما ماأتلفا شيئاً : لا على المدعى ، ولا على المشهود عليه ، هداية . ( و إن ) كان ( حكم بشهادتهم ثم رجعوا ، لم يفسخ المشهود عليه ، هداية . ( و إن ) كان ( حكم بشهادتهم ثم رجعوا ، لم يفسخ الخَــكُمْ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَثْلَقُوهُ بِشَهَادَ بِهِمْ ، وَلاَ يَصِيحُ الرُّجُوعُ إلاّ بِحَضْرَةِ الخَاكِم .

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِنَالِ فَحَكُمَ اللَّاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَمًا ضَينَا المَالَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ رَجَعَ أُحدُهُمَا ضَينَ النَّصْفَ ، وَ إِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةُ ۚ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ،

الحسكم )؛ لأن آخر كلامهم يناقض أوله ، فلا ينقض الحسكم بالمتناقض ، ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول ، وقد نرجّح الأول باتصال القضاء به ( و وجب عليهم ) أى الشهود (ضمان ماأتلفوه بشهادتهم ) ؛ لإفرارهم على أنفسهم بسبب المضان ، لأن رجوعهم يتضمن دعوى بطلان القضاء ، ودعوى إتلاف المال على المشهود عليه بشهادتهم ؛ فلا يصدقون في حق القضاء ، ويصدقون بسبب المضان.

( ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم) ولو غير الأول ؛ لأنه فسخ للشهادة، فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس ، وهو مجلس القاضيكا في الهداية .

(وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجما) عن الشهادة عند الحاكم (ضمنا المال) المشهود به ( للمشهود عليه ) ؛ لأن السبب على وجه التمدى سبب الضمان كحافر البئر، وقد تسببا للاتلاف تمديا مع تمذر تضمين المباشر \_ وهو القاضى \_ لأنه كالملجأ إلى القضاء ( و إن رجع أحدهما ضمن النصف ) والأصل : أن المعتبر في هذا بقاء من بقى ، لارجوع من رجع ، وقد بقى من يبقى بشهادته نصف الحق .

(وإن شهد بالمال ثلاثة ) من الرجال ( فرجع أحدم فلا ضمان عليه )

فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِمَانِ نَصْفَ الْمَالِ. وَ إِنْ شَهِدَرَجُلُ وَامْرَأْ تَانِ فَرَجَمَتُ الْمَرَأَةُ ضَمِنَتُ رُبُعَ الْحَقِّ ءَ وَإِنْ شَهِدَرَجُلُ وَعَشْرُ الْمَرَأَةُ ضَمِنَتُ رَبُعَ الْحَقِّ ءَ وَإِنْ شَهِدَرَجُلُ وَعَشْرُ الْمَرَاةُ فَمَ مَنَا وَ اللّهُ مَانُ مِنْهُنَ فَلاَ ضَمَانٌ عَلَيْهِنَ ، وَ إِنْ رَجَمَتُ أُخْرى كَانَ عَلَى النّهُ وَجَعَ ثَمَانَ مِنْهُنَ فَلاَ ضَمَانٌ عَلَيْهِنّ ، وَ إِنْ رَجَمَتُ أُخْرى كَانَ عَلَى النّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

لأنه بقى من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجع آخر ضمن الراجمان نصف المال ) لأنه ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق .

(وإن شهد رجل وامرأتان ، فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقى (وإن رجعة الى المرأتان (ضمنة نصف الحق)؛ لأن بشهادة الرجل الباقى يبقى نصف الحق

(وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجم ثمان منهن ، فلا ضمان عليهن ) ، لأنه بقى من يبقى بشهادته كل الحق (فإن رجمت) امرأة (أخرى كان على النسوة ) الراجمين (( ربع الحق) لأنه بقى النصف بشهادة الرجل ، والربع بشهادة الباقية (فإن رجع الرجل والنساء ) جيماً (فعلى الرجل سدس الحق ، وعلى النسوة خسة أسداس الحق عند أبى حنيفة ) ، لأن كل امرأتين قامتا مقام وجل واحد ، فصار كا إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا جيماً ، وقال أبو يوسف وعمد : على الرجل النصف ، وعلى النسوة النصف ) ،

<sup>(</sup>١) من حق العربية أن يقول د الراجعات ، .

وَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةً بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِماً ثُمُّ رَجَّمَا فَلاَ ضَمَّانَ عَلَيْهِماً ، وَكَذَلِكُ إِنْ شَهِدًا عَلَى رَجُلِ بِتَزَوْجِ أَمْرَأَةً بِمَقْدَار مَهْرِ مِثْلِماً وَ إِنْ شَهِدًا بِنَهْمِ مِثْلِماً وَ إِنْ شَهِدًا بِنَهْمِ مِثْلِماً وَ إِنْ شَهِدًا بِنَهْمِ بَمِثْل مُ رَجَّمًا ضَمِناً الزَّبَادَةَ . وَإِنْ شَهِدًا بِبَيْمِ بَمِيْل وَ مَنْ الدَّهُمَ وَ إِنْ كَانَ بِأَقَلٌ مِنَ القَيْمَةِ ضَمِنا النَّقْصَانَ الْقَيْمَةِ أَوْ أَ كُثَرَ ثُمْ رَجَمًا لَمْ يَضْمَنا ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلٌ مِنَ القَيْمَةِ ضَمِنا النَّقْصَانَ وَإِنْ مَنْ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَمًا ضَمِناً فِيضًا المُنْ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَمًا ضَمِناً فِيضًا المُنْ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَدْرَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مُعَلِّقًا أَمْرُأَتَهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا رَجَعًا ضَمِيناً فَيْفَ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْقُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ

لأنهن – و إن كثرن ـ يقمن مقام رجل واحد ؛ ولهذا لاتقبل شهادتهن إلا بانضهام رجل ، قال في التصحيح : وعلى قول الإمام مشى الحبوبي والنسني وغيرها .

(وإن شهد شاهدان على امرأة بالدكاح) على مهر (بمقدار مهر مثابا) أو أقل أو أكثر (ثم رجما فلا ضمان عليهما) ؟ لأن منافع البضع غير متقومة عندالإتلاف ؟ لأن العضمين يستدعى المماثلة ، ولا مماثلة بين البضع والمال و والما تنقوم على الروج عند المملك ضرورة الملك إظهارا خطر الحل (وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها) ، لأنه إتلاف بموض ، لأن البضع منقوم حالة الدخول في الملك كا سهق ، والإتلاف بموض كلا إنلاف (فإن شهدا بأكثر مسسن مهر المثل ثم رجما ضمنا الزيادة ) لإتلافها الزيادة من غير عوض ،

( و إن شهدا ) على بائع ( ببهع ) شيء ( بمثل القهمة أو أكثر ، ثم رجما لم يضمنا ) ؟ لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض (و إن كان)ماشهدابه (بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض .

( و إن شهدا على رجل أنه طلق امرأته ) وكان ذلك ( قبل الدخول ) بها (ثم رجه ضمنا نصف الهول ) ؟ لأنهما قَرَّرًا عليه مالا كان على شوف السقوط

فإنْ كانَ بَهْدَ الدُّخولِ لَمُ يَضْمَنا

وَإِنْ شَهِدًا أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعًا ضَيِناً قَيِمَتَهُ .

وَإِنْ شَهِدًا بِقِصَاصِ ثُمَّ رَجَعًا بَعْدَ ٱلْقَتْلَ ضَيِناً الدِّيَةَ ، ولا يُقْتَصُّ مِنْهُ الْقَتْلَ ضَيِناً الدِّيةَ ، ولا يُقْتَصُّ مِنْهُ الْقَتْلِ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلَ وَقَالُوا وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلَ وَقَالُوا ﴿ وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلَ وَقَالُوا ﴿ لَمْ نَشُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا ﴾ فَلاَ ضَمَانَ عَلَىٰ مِ وَإِنْ قَالُوا ﴿ لَمْ نَشْهِدُ نَاهُمْ وَغَلِطْنَا ﴾ ضَمنُوا ، ﴿ أَشْهَدُنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ﴾ ضَمنُوا ،

بمجى الفرقة من قبلها (و إن كان) ذلك (بعد الدُّخول) بها (لم يضمنا) شيئا ؛ لأن المهر تأكد بالدخول، والبضع عندالخروج عن الملك لاقيمة له كامر، فلا يلزم بمقابلته شيء (و إن شهدا) على رجل (أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته) ، لإتلافهما مالية العبد من غير عوض ، والولاء للمعتق ، لأن العتق لا يتحول البهما بهذا الضمان ، فلا يتحول الولاء ، هداية .

( و إن شهدا بقصاص نم رجما بعد القتل ضمنا الدية ) في مالهما في ثلاث سنين ؟ لأنهما معترفان ، والعاقلة لاتعقل الاعتراف ( ولا يقتص منهما ) ، لأنهما لم يهاشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه .

و إذا رجع شهود الفرع ضمنوا) ماأتلفوه بشهادتهم ، لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم ، فكان التلف مضافا إليهم (وإن رجع شهود الأصل) بعد الفضاء (وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا ، فلا ضمان عليهم الخنهم أنكروا السبب ، ولا يبطل القضاء ، لتمارض الخبرين . أما إذا كان قبل القضاء فإنها تبطل شهادة الفرع ، لإنكار شهود الأصل التحميل ، ولا بد منه (وإن قالوا: أشهدناهم و) لكن (غلطنا ضمنوا) قال في الهداية : وهذا عند عد ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لاضمان عايهم ، لأن القضاء وقع بشهادة

وَ إِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ ﴿ كَذَبَ شُهُودُ الْأَصْلِ ﴾ أَوْ ﴿ غَلِطُوا فِي شَهَادَتِهِم ﴾ لَمْ أيلَعَفَتْ إِلَى ذَلَكَ .

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَشَاهِدَانِ بِالْإِحْصَانِ فَرَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ لَمَ مَنْوا لَمُ

الفروع ؛ لأن القاضى يقضى بما يماين من الحجة ، وهى شهادتهم ، وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول ، فصار كأنهم حضروا ، اه . قال فى الفتح : وقد أخر المصنف دليل محد ، وعادته أن يكون المرجح بهنده ما أخره ، اه . وفى المداية : ولو رجم الأصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما على الفروع لاغير ؛ لأن القضاء وقع بشهادتهم ، وعند محمد المشهود عليه بالخيار : إن شاء ضمن الأصول ، و إن شاء ضمن الفروع ، وعمامه فيه الويان قال شهود الفرع ) بعد القضاء بشهادتهم : (كذب شهود الأصل ، وتمامه فيه الويان قال شهود الفرع ) بعد القضاء بشهادتهم ، وإنما شهدوا أو غلطوا في شهادتهم ، لم يلتفت إلى ذلك ) ، لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض يقولهم ، ولا يجب الضمان عليهم ، لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم ، وإنما شهدوا بالرجوع على غيره .

( و إذا شهد أربمة بالزنا وشاهدان بالإحصان ، فرجع شهود الإحصان )عن شهادتهم (لم يضمنوا ) ؛ لأن الحسكم يضاف إلى السبب وهو هنا ا لزنا \_ بخلاف الإحصان ، فإنه شرط كالبلوغ ، والعقل والإسلام ، وهذه المعانى لا يستحق عليها العقاب ، و إنما يستحق العقاب بالزنا ، وتمامه في الجوهرة .

(و إذا رجم المزكون عن النزكية ضمنوا) قال فى الهداية : وهذاعندا بى حنيفة ، وقالا : لا يضمنون ؛ لأنهم أثنوا على الشهود ، فصاروا كشهود الإحصان ؛ وله أن النزكية إهمال الشهادة ، إذا لقاضى لا يعمل بها إلا بالنزكية فصار فى معنى علة العلة ، مخلاف شهود الإحصان ، لأنه شرط محض ، قال جمال الإسلام فى شرحه : والصحيح قول الإمام ، واعتمده البرهانى ، والنسقى ، وصدر الشريمة ، تصحيح .

وإذًا شَهِدَشَاهدَانِ بِالْبَهِينِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَّرُطِ ثُمَّرَجَمُوا فَالصَّمَانُ عَلَى شُهُودِ الْبَهِينِ خَاصة .

# كتاب أدب القاضى لا تَصحُّ وِلايَةُ الْقَاضِي حَتَّى يَجْتَمعَ فِي الْمُوتِي شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ

( وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان ) آخران (بوجودالشرط، ثم رجهوا ) جميعاً ( فالضمان على شهود اليمين خاصة ) ؛ لأنه هو السبب، والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط الحيض ، ألا يرى أن القاضى يقضى بشهادة اليمين دون شروط الشرط ، ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه ، اه هداية . وفي الميني لا ضمان عليهم على الصحيح .

# كتاب أدب القاضي

مناسبته للشهادات ، وتعقيبه له اظاهرة من حيث إن القضاء يتوقف على الشهادة غالبا ، قال في الجوهرة : الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة ، يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل .

واعلمأن القضاء أمرمن أمور الدين ، ومصلحة من مصالح المسلمين ، تجب العناية به ، لأن بالناس إليه حاجة عظيمة ، ﴿ .

(ولا تصح ولاية القاضى حتى يجتمع فى المولى) بفتح اللام - اسم مفعول، وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون طلبه، وهوالأولى القاضى كما فى السكفاية (شرائط الشهادة) لأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ، لأن كل واحد منهما من باب الولاية ، فسكل مَن كان أهلا الشهادة يكون أهلا للقضاء ، وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء ، والفاسق أهل القضاء حتى لوقلد يصح ، إلا أنه لا ينبغى أن يقلد كما فى حكم الشهادة ، فوكان عدلا ففسق فإنه لا ينبغى القاضى أن يقبل شهادته ، لو قبل جاز عندنا ، ولو كان عدلا ففسق

وَيَكُونَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ ، وَلاَ بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِالْقَضَاءِ لِمَنْ يَثِقُأْنَهُ يُؤَدِّى فَرْضَهُ ، وَيُكْرَهُ الدُّخُولُ فِيهِ لِمَنْ يَخَافُ الْقَجْزَ عَنْهُ ، وَلاَ بَأْمَنُ عَلَى نَفْسهِ الْحَيْفَ فِيهِ .

بأُخذ الرشوة أوغيرها لاينمزل و يستحق المزل، وهذا هو ظاهر المذهب، وهليه مشايخنا، وقال بمض الشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولوقلد وهو عدل ينمزل بالفسق؛ لأن المقلِّد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها، هداية.

(ويكون) بالنصب عطفاً على «يجتمع» (من أهل الاجتهاد) قال في الهداية: والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية، فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا ، لأنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه، ولسكن ينبغى للمقلد أن يختار من هو الأقدر والأولى ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «من قلد إنساناً عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين » وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه.

وحاصله : أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ، ليمرف معانى الآثار، أو صاحب فقه له معرفة بالحديث ، لثلا بشتغل بالقياس فى المنصوص عليه ، وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس ، لأنمن الأحكام ما يبتنى عليها ، اه .

( ولا بأس بالدخول فى القضاء لمن يثق بنفسه ) أى يملم من نفسه ( أنه يؤدى فرضه ) وهوالحكم على قاعدة الشرع ، قال فى الجوهرة : وقد دخل فيهقوم صالحون ، واجتنبه قوم صالحون ، وترك الدخول فيه أحوط وأسمَلَ للدين والدنيا ؟ لما فيه من الخطر العظيم والأمر المخوف .

( وبكره الدخول فيه لمن بخاف المجز عنه ) أى عن القيام به على الوجه المشروع ( ولا يأمن على نفسه الحيف فيه ) أى الظلم ، قال في الهداية : وكره

وَلاَ يَنْبَغَى أَنْ يَطْلُبَ الْوِلاَيَةَ ، وَلاَ بَسْأَلَمَا .

وَمَنْ كُنَّد الْقضَاء بُسَلِمُ إِلَيْهِ دِيوَانُ الْقَاضِي اِلَّذِي قَبْلُهُ ، وَيَنْظُرُ فِي خَالِ المَّخْبُوسِينَ ، فَمَنِ اغْتَرَفَ

بمضهم الدخول فيه محتارا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ه من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين » ، والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل ، والترك عزيمة ، فلمله مخطى وظنه فلا يوقق له ، أولا يعينه غيره ، ولا بد من الإعانة ، إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون غيره ، فحينئذ يفترض عليه التقلد ، صيانة لحقوق العباد ، و إخلاء للعالم عن الفساد ، اه .

(ولا ينبغى) للانسان (أن يطلب الولاية) بقلبه (ولا يسألها) بلسانه ، لقوله صلى الله عليه وسلم « من طَلَبَ القضاء وُكِلَ إلى نفسه ، ومن أحبر عليه نزل عليه مَلَكُ يسدِّده » ثم يجوز التقليد من السلطان العادلوالجائرولو كان كافراً كا في الدر عن مسكين وغيره ، إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بالحق ؟ لأن للقصود لا محصل بالتقليد .

( ومن قلد القضاء يسلم إلبه دبوان القاضى الذي ) كان (قبله) وهي الخرائط التي فيها السجلات وغيرها ، لأنها وضعت فيها لتكون حجة عندالحاجة ، فتجعل في يد مَن له ولاية القضاء ، فيبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ، ويسألانه شيئًا فشيئًا ، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا تشتبه على المولى، وهذا السؤال لكشف الحال ، لا للاترام ، هداية .

(وينظرُ في حال الحجهوسين ) لأنه جمل ناظراً للمسلمين ( فمن اعترف

بِحَقِّ أَلْزَمَهُ إِبَّاهُ ، وَمَنْ أَنْكَرَلَمْ يَقْبَلْ قَوَلَ الْمَذْرُولِ عَلَيْهِ إِلاّ بِبَيِّنةٍ ، وَ إِنْ لَمْ زَقْهُمْ بِيِّنَةٌ لَمْ يُعَجِّلُ بِتَخْلِيتِهِ حَتَّى يُناَدَى عَلَيْهِ وَ بَسْتَظْهِرَ فَي أَمْرِهِ .

وَيَنْظُرُ فَى الْوِداْئِجِ وَالْرْتِفَاَعِ الْوُقُوْفِ ، فيمْمَلُ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ يَمْتَرِفُ بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ . وَلاَ يَقْبَلُ قَوْلَ الْمَعْزُولِ إِلاَّ أَنْ يَمْتَرِفَ الّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَنَّ الْمَعْزُولَ سَلْمَا إِلَيْهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهاً .

وَ يَجْلَسُ لِلْجُ كُمْ حُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمُسْجِدِ

بحق أنرمه إياه )عملا بإقراره ( ومسن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) لأنه بالمعزل التحق بالرعايا ، وشهادة الفرد ليست بحجة ، لاسيا إذا كان على فعل نفسه ، هداية . ( فإن لم تقم ) عليه ( بينة لم يعجل بتخليته ) بل يتمهل ( حتى ينادى عليه ) بالحجامع والأسواق بقدر مايرى ( و يستظهر في أمره ) ؛ لأن فعل المعزول حق ظاهر ، فلا يعجل بتخليته ، كيلا يؤدى إلى إبطال حق الغير .

(وينظر في الودائع) التي وضعها المعزول في أيدى الأمناء (وارتفاع الوقوف) أي غَلاَّتها (فيممل على ) حسب (ماتقوم به البينة أو يمترف به من هو في يده) لأن كل واحد منهما حجة (ولا يقبل) عليه (قول المعزول) لما مر (إلا أن يمترف الذي هوفي يده أن) القاضي (المعزول سلمها) أي الودائع أو الفلات (إليه فيقبل قوله) أي المعزول (فيها) لأنه ثبت بإقرار ذي اليد أن اليد كانت للمعزول فيصح إقراره كأنه في يده في الحال.

(ويجلس) القاضي (للحسكم جلوساً ظاهراً في المسجد) ويختار مسجدا

وَلاَ يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحِم ِ مَعْرَمٍ ، أَوْ يِمِّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الفَصَاء بُمَهَادَاتهِ .

ُ وَلاَ يَخْضُرُ دَعْوَةً إِلاَّ أَنْ تَـكُونَ عَالِّهُ ، وَيَشْهَدُ الجُّنَازَةَ ، وَيَسُودُ الجُّنَازَةَ ، وَيَسُودُ الْمُريضَ .

وَلاَ يُضِيفُ أَحَدَ الْخُصْمَيْنِ دُونَ خَصْمِهِ ، وَ إِذَا حَصْرَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ وَالْإِفْبَالِ ،

ف وسط البلد تيسيراً على الناس ، والمسجد الجامع أولى ، لأن أشهر ·

(ولا يقبل هدية) من أحد (إلا من ذى رحم محر، ، أو ممن جرت عادته قبل) تقلد (القضاء بمهاداته) قال فى الهداية : لأن لأول صلة الرحم، والنانى ليس القضاء، بل جَرْئ على العادة، وفيما وراء ذلك يكون آكلا بقضائه حتى لو كانت القريب خصومة الايقبل هديته، وكذا إذا زاد النهدي على المعتاد أوكانت له خصومة ؟ لأنه لأجل القضاء فيتحاماه، اه.

(ولا يحضر دعوة إلا أن تسكون) الدعوة (عامة) لأن الخاصة مظنة التهمة ، بخلاف العامة (وبشهد الجنازة، ويعود المريض) لأن ذلك مسن حقوق المسلمين.

(ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه ) لما فيه من انتهمة ، وفي التقييد بأحد الخصمين إشارة إلى أنه لابأس بإضافتهما معاً (وإذا حسرا) أى الخصمان (سوى ) القاضى (بينهما في الجلوس) بين يديه (والإقبال) عليهما ، والإشارة إليهما ، يفعل ذلك مع الشريف والدني ، والأب والابن ، والخليفة والرعية .

ولا يُسَارُ أَحَدَهُمَا ، ولا يُشبرُ إِلَيْهِ ، ولا يُلقُّنهُ حُجَّةً .

فَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ ، وطلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيهِ ، لَمْ يَعْجَلُ يَحْبُسُه ، وأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَاعَلَيْهِ ، فإن أَمْتَنَعَ حَبَسَهُ فِي كُلُّ دَيْنِ لَزِمَهُ بَدَلَاعَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ ، كَنْمَن الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْفَرْضِ ، أَوِ الْتَزَمَهُ بِمَقْدِ ، كَالْمَهْرِ وَالْـكَمَالَةِ ، وَلا بَحْبِسُهُ فِيماً سَوَى ذَلِكَ إِذَا قَالَ : إِنِّى فَقِيرٍ ، إِلَّا أَنْ يُنْبِتَ غَرِيمُهُ أَنَّ لَهُ مَا لاً ، وَبَحْبِسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً

( ولا يسار أحدها ، ولا يشسير إليه ، ولا يلقنه حجة ) ولا يضحك في وجهه ؛ احترازاً عن التهمة ، ولا يمازحهم ولاواحداً منهم؛ لأنه يذهب بمها بة القضاء ( فإذا ) تمت الدعوى ، و ( ثبت الحق عنده ) على أحدها ( وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يمجل ) القاضى ( بحبسه ، و ) لكن ( أمره بدفع ما ) ثبت ( عليه ) ؛ لأن الحبس جزاء الماطلة ، فلا بدمن ظهورها ، وهذا إذا ثبت الحق واقراره ، لأنه لم يعرف كونه بما طلا ، مخلاف ماإذا ثبت بالبينة ، فإنه يحبسه كاثبت لظهور المطل بإنكاره كا في الهداية ، قال في البحر: وهو المذهب عندنا ، اه (فإن امتنم) عن دفسه ولي الكاره كا في الهداية ، قال في البحر: وهو المذهب عندنا ، اه (فإن امتنم) عن دفسه مال حصل في يده كثمن مبيع ) وبدل مستأجر ، لأنه إذا حصل المال في يده ثبت مال حصل في يده كثمن مبيع ) وبدل مستأجر ، لأنه إذا حصل المال في يده ثبت فيا سوى ذلك ) كبدل في مناه به ( أو الثر مه بعقد ، كالمهر والكفالة ) ، لأن إقدامه على الترامه باختياره دليل يساره ، لأنه لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه (ولا يحبسه فيا سوى ذلك ) كبدل خلع ، ومنصوب ، ومتلف ، و محوذلك (إذاقال إني فقير) ، إذ الأصل المسرة (إلا نمينة غريمه أن له مالا ، فيحبسه ) حيننذ ، لظهور المطل ( شهرين أو ثلاثة ) ن يثبت غريمه أن له مالا ، فيحبسه ) حيننذ ، لظهور المطل ( شهرين أو ثلاثة ) ن يثبت غريمه أن له مالا ، فيحبسه ) حيننذ ، لظهور المطل ( شهرين أو ثلاثة )

مَمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ ، فإنْ لمْ يَظُهِرْ لَهُ مَالٌ خَلَى سَبِيلَهُ ، ولا يَحُولُ بَدْيَنَهُ وَ بَيْنَ غُرَمَا أَهِم وَبُحْدِسُ الرَّجِلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ، ولا ُ يَجَسُ وَالدِّ فِي

أو أكثراً و أقل ، بحسب ما يرى ، محيث يغلب على ظاء أنه لوكان له مال لأظهره. قال في الهذاية : والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى ، لاختلاف أحوال الأشخاص فيه ، ومثله في شرح الزاهدى والإسبيحان وفتاوى قاضيخان كافي التصحيح (ثم يسأز، عنه ) جيرانه وأقار به ومن له خبرة به ( فإن لم يظهر له مال خَلَى سببله ) لأنه استحق النظرة إلى المبسرة ، فيكون حبسه بعد ذلك ظاما ، وفي قوله (ثم يسأل عنه) إشارة إلى أنه لاتقبل بيئة الإفلاس قبل الحبس . قال حال الإسلام: وهذا قول الإمام ، وهو المختار ، وقال قاضيخان : إذا أقام البيئة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان ، قال ابن الفضل : والصحيح أنه يقبل ، و بذيفي أن يكون ذلك مفوضاً إلى رأى القاضى ، إن علم أنه وقصلا يقبل بيئة قبل الحبس ، و إن علم أنه لين مفوضاً إلى رأى القاضى ، إن علم أنه وقصلا يقبل بيئة قبل الحبس ، وإن علم أنه لين قبل بيئته على إفلاسه وخلى سبيله ، اه .

( ولا يحول بينه و بين غرمائه ) بعد خروجه من الحبس ، فإذا دخل داره لايتبعونه ، بل ينتظرونه حتى يخرج ، فإن كان الدين لرجل على امرأة لايلازمها ، ولكن يبعث امرأة أمينة نلازمها .

( ويحبس الرجل في نفقة زوجته ) لظلمه بامتناعه ( ولا يحبس والد في

دَيْنِ وُلْدِهِ إِلاَّ إِذَا الْمَتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ·

وَيَجُوزُ قَضَاءِ الْمَرْأَةِ فِي كُلَّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي الْخُدُودِ وَالْفِصَاصِ .

وَ مُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْفَاضِي فِي الْخَفُونِ إِذَا شُهِدَ بِهِ عِنْدَهُ ، فَإِنْ شَهِدُوا يَغْبُرِ حَضْرَةِ شَهِدُوا خَلْى خَصْمَ عَلَى الشّهادَةِ ، وَكَتَبَ بِحُسَمُهِ ، وَ إِنْ شَهِدُوا بِغَبْرِ حَضْرَةِ خَصْمَ لَمْ بَحْسَكُمْ ، وَكَتَبَ بِالشّهادَةِ لِيخْسَكُمَ

دين ولده) لأنه نوع عقوبة ، فلا يستحقه الولد على والده ( إلا إذا امتنع ) والده ( من الإنفاق عليه ) دفعاً لهلاكه ، واحترازاً عن سقوطها ، فإنها تسقط بمضى الزمان .

( وبجوز قضاء الرأة فى كل شىء ، إلا فى الحدود والقصاص ) اعتباراً بشيادتها .

( ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحقوق ) التى لاتسقط بالشبهة ( إذا شهد ) بالبناء بالحجول ( به ) أى المكتاب ( هنده ) أى القاضى المكتوب إليه أنه كتاب فلان القاضى وخَتُمه ( فإن ) كان الشهداء ( شهدوا ) عند القاضى السكاتب ( على خصم ) حاضر ( حكم بالشهادة ) على قواعد مذهبه ( وكتب بحكمه ) إلى القاضى الآخر لينفذه ، ويكون هذا فى صورة الاستحاق ، فإن المدى عليه إذا حكم عليه وأراد الرجوع على بائعه وهو فى بلدة أخرى وطلب من القاضى أن يكتب بحكمه إلى قاضى تلك البلدة بكتبه له ، ويسمى هذا الكتاب سجلالتضمنه يكتب بحكمه إلى قاضى تلك البلدة بكتبه له ، ويسمى هذا الكتاب سجلالتضمنه الحكم ( و إن ) كانوا ( شهدوا بغير حضرة خصم لم يحمكم ) بتلك الشهادة ، لمعمل المحكم ( و إن ) كانوا ( شهدوا بغير حضرة خصم لم يحمكم ) بتلك الشهادة المحكم المعرون ان القضاء على الغائب الايصح ( و ) المكن ( كتب بالشهادة المحكم المعرون ان القضاء على الغائب الايصح ( و ) المكن ( كتب بالشهادة المحكم المحمد المحكم المحكم المعرون الكتاب الشهادة المحكم المحمد المحكم المحك

بها المكتوب اليد

ولا يَقْبَلُ الْكَتَابَ إِلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلِ وَامْرَأَ نَيْنِ ، وَلا يَقْبَلُ الْكَتَابَ إِلاَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلِ وَامْرَأَ نَيْنِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَقْوَهُ لِحَضْرَ يُومْ وَيُوا مَافَيْدِ ، ثُمَّ يَغْوَهُ لِحَضْرَ يُومْ وَيَعْبِمُ اللهِ مِنْ أَنْ يَغْوِهُ ، وَيُعَلِّمُ ،

بها المكتوب إليه ) على قواعد مذهبه ، و يسمى هذا الكتاب الحكمى ، لأن المقصود به حكم المكتوب إليه ، وهو في الحقيقة نقل الشهادة .

وامرأتين)؛ لاحتمال التروير، وهذا عندإنكار الخصم أنه كتاب القاضى؛ وأما والمرأتين)؛ لاحتمال التروير، وهذا عندإنكار الخصم أنه كتاب القاضى؛ وأما إذا أقر فلا حاجة إلى إقامة بينة.

(ويجب) على القاضى السكاتب (أن يقرأ السكناب عليهم): أى على الشهود (ايمرفوا ما نيه) أو يعلمهم به ، لأنه لاشهادة بدون العلم (ثم يختمه بحضرتهم وبسلمه إليهم) نفيا للشك والتردد من كل وجه ، قال في الهداية وشرح الزاهدي أما الختم بحضرتهم ، وكذا حفظ في مافي السكتاب ؛ فَشَرُ طُعند أبي حنيفة وعمد ، وقال أبو بوسف آخراً: ليس شيء من ذلك بشرط ، والشرط أن يشهدهم أن هذا كنابه وختمه ، وعنه أن الختم ليس بشرط أيضاً ، فسهل في ذلك لما ابتلى بالقضاء ، وليس الخبر كالماينة ، وهذا مختار شمس الأثمة السرخسي ،

قال شیخنا فی شرح الهدایة : ولاشك عندی فی صحته ، فإن الغرض إذا كان عد الة الشهود \_ وهم حملة الكتاب \_ فلایضره كونه غیر مختوم مع شهادتهم أنه كتاب ، م إذا كان الكتاب ع المدعی ینبغی أن یشترط الحتم ، لاحتمال التغییر ، إلا أن یشهدوا بما فیه حفظا ، قالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا بشترط معرفتهم بما

فَإِذَا وَمَثَلَ إِلَى الْقَاضِى آمْ يَقْبَلُهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْخُصْمِ ، فَإِذَا سَلَّمُ الشُّهُودُ إليْد وَظُورٌ إِلَى خَشِيدِ ، فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ كِنَابَ فُلَانِ الْفَاضِى سَامَهُ إلَيْنَا فِي تَجْلِسِ حُبِيكِيدٍ وَقَرَأُهُ عَلَيْنَا وَخَبَهُ ، فَضَهُ الْقَاضِي ، وَقَرَأُهُ عَلَى الْخُصْمِ ، وَأَلْزَ مَهُ مَا فِيهِ

فيه ، ولاالختم ، بل تكنى شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم ، و إن كان مع المدمى اشترط حفظهم لما فيه فقط ، كذا في التصحيح.

(فإذا وصل) الكتاب (إلى القاضى لم يقبله إلا بحضرة الخصم) ؟ لأنه بمنزلة أداء الشهادة ، فلا بد من حضوره (فإذا سلمه الشهود إليه) أى إلى القاضى عضرة الخصم (نظر) القاضى (إلى ختمه) أولا ليتعرفه (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضى سلمه إلينا فى مجلس حكمه ، وقرأه علينا ، وختمه بختمه ؟ فضه القاضى ، وقرأه على الخصم ، وألزمه مافيه ) قال فى الهداية : وهسذا عند أبى حتيفة ومحد ، وقال أبو يوسف : إذا شهدوا أنه كتابه وخايمه قبله على مامر ، ولم يشترط فى الكتاب ظهور المدالة للفتح ، والصحيح أنه يفض الكتاب المدالة ، لأنهرت والصحيح أنه يفض الكتاب المدارة ، وإنما يمكنهم من أداه الشهادة بعد قيام الخم ، وإنما قبله المحتوب إليه إذا كان المكتاب على القضاء ، حتى الشهادة بعد الرعايا ، وكذا لو مات المحتوب إليه ، إلاإذا كتب هإلى فلان بن فلان بواحد من الرعايا ، وكذا لو مات المحتوب إليه ، إلاإذا كتب هإلى فلان بن فلان قاضى بلد كذا ، وإلى كل من يصل إليه من إلى كل من يصل إليه » على ماعليه وهو معرف ، بخلاف ماإذا كتب ابتدام «إلى كل من يصل إليه » على ماعليه مشابخذا ، لأنه فير معرف ، ولو كان مات الخصم بنفذ الكتاب على وارثه لفيامه مقامه ، اه.

وَلاَ مُقْبَلُ كَتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَرَضِي فِي الْحَدُودِ والْقِصَاصِ ، وَآلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ مُيفَوَّضَ ذَٰلِكَ الَّذِهِ ، للتَّاضِي أَنْ أَيفَوْضَ ذَٰلِكَ الَّذِهِ ، وَالْقِصَاءُ وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي حُكمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِي حُكمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ

( ولايقبل كتاب القاض إلى القاضى فى الحدود والقصاص ) ؟ لأن فيه شبهة المهدلية عن الشهادة ، فصار كالشهادة على الشهادة ، ولأن مبناها على الإسقاط ، وفى قبوله سعى فى إثباتها .

(وليس للقاضى أن يستخلف) نائباً عنه (على القضاء)، لأنه قلد القضاء دون التقليد، فصار كتوكيل الوكيل، ولو قضى الثانى بمحضر من الأول أو قضى الثانى فأجاز الأول، جازكا في الوكالة، لأنه حضره رأى الأول، وهو الشرط (إلا أن يفوض ذلك إليه) صريحاً، كول من شئت، أو دلالة، كجملتك قاضى القضاة، والدلالة هنا أقوى من الصريح، لأنه في الصريح المذكور يملك الاستخلاف، لا الدرل، وفي الدلالة يملكمهما، فإن قاضى القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلنا، تقليداً وعزلا.

(وإذا رفع إلى القاضى حكم حاكم) مُولَى ولو بعد عزله أو موته إذا كان بعد دعوى صحيحة (أمضاه) أى : ألزم الحسكم والعمل بمقتضاه ، سواء وافق رأيه أو خالفه إذا كان مجتهداً فيه بنفذ ولا يرده غيره ؟ لأن الاجتهاد الأول اتساويهما فى الظن ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ، فلا ينقض بما هودونه. ولو قضى فى المجتهد فيه مخالفاً لرأيه ، ناسيا لمذهبه ، نفذ عنداً بى حنيفة، و إن كان عامداً فعنه روايتان ، وعندهم الا ينفذ فى الوجهين ؟ لأنه قضى بما هو خطأ عنده ، وعليه الفتوى كا فى الحداية ، والوقاية ، والمجمع ، والملتقى، قيدنا بالمولَى لأن حكم الحمد كم لا يرفع الخلاف كا يأتى ، و بكونه بعدد وى

إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ الْكَتَابَ، أُو السُّنَةَ.أُو الْإَجْمَاعَ، أُوْ يَكُونَ تَوْلاً لا دَايِلَ عَآيْهِ وَلاَ يَقْضَى الْقَاضِي عَلَى غَائِبٍ إِلاَّ أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ .

وَ إِذَاحَكُمْ رَجُلانِ رَجُلاً اِيعَكُمْ بَيْنَهُمَ اوَرَضِياً بِحُكُمْ رَجُلاً إِذَا كَانَ بِعِيفَةِ الْجَاكِمِ .

صيحة \_ بأن تكون من خصر على خصر حاضر \_ لأنه إذالم يكن كذلك يكون إفتاء فيحركم بمذهبه لا غير ، كا في البحر ، قال في الدر : و به عرف أن تنافيذ زمامنا لانعتبر انترك ما ذكر (إلاأن مخالف) حكم الأول (السكتاب) فيا لم يختلف في تأويله السلف كمتروك التسمية هذا (أوالسنة) المشهورة كالتحليل بلاوط ء ؛ لمخالفته حديث العسيلة المشهور (1) (أوالإجماع) كحل المتمة ؛ لإجماع الصحابة على فساده (أو يكون قولا لا دايل عليه ) كسقوط الدين بمضى السنين من غير مطالبة . ولا يقضى القاضى على غائب ) ولا له (إلا أن يحضر من يقوم مقامه ) كوكيله ووصيه ومتولى الوقف ، أونائبه : شرعا كوصى القاضى ، أوحكما بأن يكون ما يدعى على الفائب سَبَها الله يدرجل ويبرهن عليه أنه أشترى الدار من فلان الفائب فحسم الما كم به على ذى اليد الحاضر كان عليه أنه أشترى الدار من فلان الفائب فحسم وأنكر لم يمتبر ، لأن الشراء من المالك حبي الوصور كذيرة ، ذكر منها جملة في شرح الزاهدى .

( و إذا حــكم رجلان ) متداعيان ( رجلا ليحــكم بينهما ورضيا بحــكمه ) فــكم بينهما(جاز)لأن لهاولا ية على أنفسهما ، فصح تحكيمهما ، و ينفذ حكمه عليهما ( إذا كان ) الححـكم ( بصفة الحاكم ) ؛ لأنه ، ننزلة القاضى بينهما ؛ فيشترط فيه

<sup>(</sup>١) هو قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ حتى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك ٤ .

وَلاَ يَجُورُ لَهُ عَلَيْهِمُ الْكَافِرِ، وَالْمَبْدِ، والذَّبِّ ، وَالْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ، وَالْفَاسِقِ ، وَالصَّدِيِّ . وَالصَّدِيِّ . وَالصَّدِيِّ .

وَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَكِّمَ أَنْ الْرَجِهِ مَالَمْ يَخْكُمُ عَلَيْهِمَا ، فَإِذَا حَكَمَّ الْمُعَلَّهُ الزِّهُمَا، وَإِذَا رُفِعَ حُكُهُ إِلَى الْقَاضِى أَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَمْضَاهُ ، وَإِنْ خَالَفَهُ أَبْعَلَهُ وَلاَ يَتَجُوزُ التَّحْكِمُ فَى الْهُذُودِ وَالْقِصَاصِ ،

# ما يشترط في القاضي ، وقد فرع على مفهوم ذلك بقوله ؛

( ولا يجوز تحسكم السكافر ) الحربى ( والعبد ) مطلقاً ( والذمى ) إلا أن يحسكه ذميان ؛ لأنه من أهل الشهادة عليهم فهومن أهل الحسكم عليهم (والمحدود في القذف ) و إن تاب ( والفاسق ، والصبى ) ؛ لانعدام أهلية القضاء منهم اعتباراً علية الشهادة، قال في الحداية : والفاسق إذا حكم بجبأن بجوز عندنا كامر في المولى.

(ولكل واحد من المحكمين) له (أن يرجع) عن تحكيمه ، لأنه مُقَلد من جمهما ، فلا يحد كم الا برضاها جميعاً ، وذلك ( ما لم يحسكم عليهما ، فإذا حكم ) عليهما وهما على تحكيمهما ( لزمهما ) الحسكم ، لصدوره عن ولاية عليهما .

( و إذا رفع حكمه ) أى حسكم الحسكم (إلى القاضى فوافق مذهبه أمضاه )؛ لأنه لا فائدة فى نقضه ، ثم إبرامه على هذا الوجه ( و إن خالفه ) أى خالف رأيه ( أبطله ) ، لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه ؛ هداية ، أى : لأن حكم الحسكم لا يتمدى الحسكين .

(ولا يجوز التحسكيم في الحدود والقصاص) ؛ لأنه لا ولاية لهما على دمهما ، ولهذا لا يملكان الإباحة ، قالوا : وتخصيص الحدود والقصاص يدل على حواز التحكم وَ إِنْ حَكِمْماً فِي دَمِ خَطَا ٍ فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدَّبَةِ لَمَّ كَيْنُهُذُ حُكَمَٰهُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ ، وَيَقْضِى بِالنِّكُولِ وَحُهِمُ الْمَاكِمِ لِابْوَيْدِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَيْدِ بَاطِلٌ .

فى سائر الجتهدات ، وهو صحيح ، إلا أنه لا يفتى به ، ويقال : يحتاج إلى حكم المولّى دفعاً لتجاسر العوام ، هداية .

(و إن حكما) رجلا (فى دم خطأ فقضى) المحسكم (بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه)، لأنه لا ولاية له عليهم، لأنه لا تحسكيم من جهتهم، وقد سبق أن ولايته قاصرة على الححسكم عليهم.

( ويجوز ) للمحكم ( أن يسمع البينة ، ويقضى بالنكول ) والإقرار ، لأنه حسكم موافق الشرع .

(وحكم الحاكم) مطلقا (لأبويه) وإن عَلَياً (() (وولده) وإن سفل ( وزوجته باطل) ، لأنه لاتقبل شهادته لهؤلاء لمسكان التهمة ، فلا يصح القضاء لهم، بخلاف ماإذا حَسكمَ عليهم، لأنه تقبل شهادته عليهم ، لانتفاء النهمة ، فكذا القضاء ، هداية .

<sup>(</sup>١) من حق العربية عليه أن يقول د وإن علوا ، كما تقول عند الإسناد لألف الاثنين « هنوا ، وسموا ، ودعوا ، وغزوا » .

#### كتاب القسة

يَذْبَنِي اِلْلَإِمَامِ أَنْ بَنْصِبَ قَاسِماً بَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْهَالِ لِيَقْدِمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ أُجْرَةً

#### كتاب القسمة

لا تخنى مناسبتها القضاء ، لأنها بالقضاء أكثر من الرضا .

وهى لفة : امم للاقتسام . وشرعاً : جمع نصيب شائعفى مكان مخصوص . وسببها : طلب الشركاء أوبعضهم المانتفاع بملكه على وجه الخصوص . وشرطها : عدم فوت المنفعة بالقسمة .

م هى لاتمرى عن مدى المبادلة ، لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له ، و بعضه كان لصاحبه ، فهو يأخذه عوضا عما يبقى من حقه في نصيب صاحبه ، فكان مبادلة من وجه ، و إفر ازا من وجه . والإفر ازهوا اظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفارت ، حتى كان لأحدها أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ، والمبادلة هى الظاهر في غيره للتفاوت ، حتى لا يكون لأحدها أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه ، إلا أنه إذا كانت من جنس واحد ، أجبره القاضى على القسمة عند طلب أحدهم ، لأن فيه معنى الإفر از لتقارب المقاصد ، والمبادلة مما يجرى فيه الجبر كا في قضاء الدين ، و إن كانت أحناساً مختلفة لا يجبر القاضى على قسمتها ، لتمذر المعادلة باعتبار فحش التفاوت في المقاصد ، ولو تراضوا عليها جاز ، لأن الحق لهم ، وتمامه في المداية .

بنبغى للامام أن ينصب قاسماً رزقه من بيت المال ايقسم بين الناس بنير أجرة ) ، لأن القسمة من جنس عمل القضاء ، من حيث إنه بتم به قط

فَإِنْ لَمْ يَفْقَلُ نَصَبَ قَاسِماً يَقْسِمُ بِالأَجْرَةِ ، وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَذَلاً ، مَأْمُوناً ، عَالِماً فِالْفِسْمَةِ ، وَلا يَجْبُرُ الْفَاضِي النَّاسَ عَلَي قَاسِمٍ وَاحِدٍ ، وَلا يَتْرُكُ الْفَسَّامَ يَشْتَرَكُونَ .

وَأَجْرُ الْقِسْمَةِ عَلَى عَدَدِ الرَّمُوسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُعَمَّدٌ : عَلَى قَدُرِ

المنازعة ، فأشبه رزق القاضى ( فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجرة ) من مال المتقاسمين ؛ لأن النفع لهم ، وهى ليست بقضاء حقيقة ، فجاز له أخذ الأجرة عليها ، وإن لم يجز على القضاء كافى الدرعن أخى زاده ، قال فى الهداية : والأفضل أن يرزقه من بيت المال ، لأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة ، اه .

( ويجب أن يكون ) المنصوب القسمة (عدلا) ، لأنها منجنس عمل القضاء ( مأموناً ) ايمتمد على قوله ( عالماً بالقسمة ) ايقدر عليها ، لأن من لا يعلمها لا يقدر عليها .

( ولا يجبر القاضى المناس على قاسم واحد ) قال فى الهداية : معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه ، لأنه لا جَبْرَ على المقود ، ولأنه لوتمين لتحكم بالزيادة على أجر مثله ، ولواصطلحوا فاقتسموا جاز ، إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضى ، لأنه لا ولاية لهم عليه ، اه . ( ولا يترك ) القاضى ( القسام بشتركون ) كيلا يتواضعوا على مغالاة الأجر ، فيحصل الإضرار بالناس .

(وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أبى حنيفة) لأن الأجر مقابل بالتمييز، وإنه لا يتفاوت، وربما يصمب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينمكس الحمال، فتمذر اعتباره، فيتملق الحمكم بأصل التمييز (وقالا: على قدر

# الأنصِبَاء .

وَإِذَا حَضَرَ الشَّرَكَاءُ وَفِي أَيْدِيهِمْ دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ ادَّعَوْا أَنهُمْ وَرِيُوهَاعَنُ فُلاَن لَمْ بَقْسِمْما عِنْدَأْ بِي حَنِيفَةَ حَتَّى بُقِيمُواالْبَيِّنَةَ عَلَى مَوْ تِهِ وَعَدَدِ وَرَثَتَهِ ، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَنُحَمَّدٌ: بَقْسِمُهَا بِاعْتِرَافِهِمْ ، وَيَذْكُرُ فَى كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِقَوْلِهِمْ

الأنصباء)، لأنه مؤونة الملك فيتقدر بقدره، قال في التصحيح : وعلى قول الإمام مشى في المغنى والحبوبي وغيرهما .

( و إذا حضر الشركاء عند القاضى وفى أيديهم دار أوضيعة) أى أرض (ادعوا أنهم ورثوها عن ) مورثهم ( فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة ) ، لأن القسمة قضاء على الميت ، إذ التركة مُبقّاة على ملسكه قبل القسمة ، بدليل ثبوت حقه فى الزوائد ، كأولاد ملسكه وأرباحه ، حتى تقضى ديونه منها وتنفذ وصاياه ، وبالقسمة ينقطع حق الميت عن التركة ، حتى لا يثبت حقه فيما بحدث بعده من الزوائد ، فكانت قضاء على الميت ، فلا يُجابون إليها بمجرد الدعوى ، بل (حتى يقيدوا البينة على موته وعدد ورثته ) و يصير البعض مدعياً والبهض الآخر خصما عن المورث ، ولا يمتنع ذلك إقراره ، كما فى الوارث أو الوصى المقر بالدين فإنه تقبل البينة عليه مع إقراره ( وقالا : يقسمها باعترافهم ) لأن اليد دليل الملك ، ولامنازع لهم ، فيقسمها كما فى المنقول والنقار المشترى ( و ) لكن ( يذكر فى كتاب القسمة أنه فيقسمها بقولم ) ليقتصر عليهم ، ولا يكون قضاء على شريك آخر لهم .

قال الإمام جمال الإسلام في شرحه : الصحيح قول الإمام ، واعتمده المحوبي

وَإِذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مَاسِوَى الْمَقَارِ وَادَّعَوْا أَنَّهُ مِبرَاثٌ قَسَمَهُ فَى قَوْ لِمِيم جَمِيعًا ، وَإِن ادَّعَوْا فَى الْمَقَارِ أَنْهُمُ اشْتَرَوْهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ ، وَإِن ادْ عَوُا الِلكَ وَلَمْ بَذْ كُرُوا كَنْيفَ انْنَقَلَ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ .

وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَكَاءِ يَنْتَفِيعُ بِنَصِيبِهِ فَسَمَ بِطَلَبِ أَحَدِهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَنْتَفِعُ والآخَرُ بَسْتَضِرُ لِقِلَةِ نَصِيبِهِ ، فإنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثَيْرِ قَسَمَ ،

## والنسني وصدر الشريعة وغيرم ،كذا في التصحيح .

(وإذا كان المال المشترك ماسوى العقار وادعوا أنه ميراث) أو مشترى أوملك مطلق ، وطلبواقسمته (قسمه في قولم جيما) ؛ لأزف قسمة المنقول نظراً للحاجة إلى الحفظ (وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه) وطلبواقسمته (قسمه بينهم) أيضاً؛ لأن البيع يخرج من ملك البائع وإن لم يقسم ، فلم تكن القسمة قضاء على الغير (وإن) ادعوا الملك المطلق ، و (لم يذكروا كيف انتقل) إليهم (قسمه بينهم) أيضاً ؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير ؛ فإنهم ما أقروا بالملك لذيرهم ، قل في النصحيح : هذه رواية كتاب القسمة ، وفي رواية الجامع : لا يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما ، قال في المداية : ثم قيل هو قول السكل ، وهو الأصح ، وكذا نقل الزاهدى .

(و إذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه) بعد القسمة (قسم بطلب أحدم) ؛ لأن فى القسمة تـكميل المنفعة ؛ فـكانت حقاً لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدم (و إن كان أحدم ينتفع) بالقسمة ، لـكثرة نصيبه (والآخر بستضر لقلة نصيبه ، فإن طلب صاحب الكثير قسم) له ؛ لأنه ينتفع بنصيبه ،

وَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيلِ لَمْ يَقْدِيمُ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدِ يَسْتَضِرُ لَمْ يَقْدِيمُ لَمْ يَقْدِيمُ لَمْ يَقْدِيمُ لَمْ يَقْدِيمُ لَمْ يَقْدِيمُ إِلاَّ بِتَرَاضِيهِما .

وَيَقْدِيمُ الْمُرُوضَ إِذَا كَانَتُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، وَلاَ 'يُقْمَمُ الِجِذَسَانِ اللهِ الْمُوسَى الْمُوسَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فاعتبرطلبه ؛ لأن الحق لا يبطل بتضرر الغير ، (و إن طلب صاحب القايل لم يقسم) له ؛ لأنه يستضر فسكان مته منة في طلبه ، فلم يستبرطلبه ، قال في التصحيح : وذكر الخصاف على قلب هذا ، وذكر الحاكم في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي، قال في المداية وشرح الزاهدي : إن الأصنح ما ذكر في السكتاب ، وعليه مشى الإمام البرهاني، والنسني ، وصدر الشريعة ، وغيرهم ، اه (و إن كان كل واحد منهما يستضر ) لقلته (لم يقسمها) القاضي (إلا بتراضيهما) ، لأن الجبر على القسمة لشكيل المنفعة ، وفي هذا نفويتها ، و يجوز بتراضيهما ، لأن الحق لهما ، وها أعرف بشأنهما .

(ويقسم المروض) جمع عرض ـ كفلس ـ خلاف المقار (إذا كانت من صنف واحد) لاتحاد المقاصد فيحصل التعديل في القسمة والتكيل في المنفمة ، (ولا يقسم الجنسان بمضهما في بعض) ، لأنه لا اختلاط بين الجنسين ، فلا تقم القسمة تمييزا ، بل تقع ممارضة ، وسبيلها التراضى دون جبرالقاضى. (وقال أبوحنيفة ؛ لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته ) ، لأن التفاوت في الآدمى فاحش ، لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته ) ، لأن التفاوت في الآدمى فاحش ، لا يقاوت المانى الباطنة ، فكان كالجنس المختلف ، مخلاف الحيوانات ، لأن التفاوت

وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ وَعَمَدٌ : بَيْمَسِمُ الرِّقِيقَ .

وَلاَ رُيْفَسَمُ خَمَّامٌ وَلاَ بِنْر وَلاَ رَحَّى إِلاَّ أَنْ بَيْرَاضَى الشُّرَكاه.

وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ وَأَفَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَفَاةِ وَعَدَد الْوَرْثَةِ وَلِدَّارُ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَعَهُمْ وَارِثْ غَائِبٌ قَسَنَهَا

فيها يقلُّ عند انحاد الجنس ، وتفاوت الجواهر أفحش من تفاوت الرقيق (وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق ) لانحاد الجنس كا فى الإبل والغنم، قال فى الهداية: وأما الجواهر فقد قيل : إذا اختلف الجنس لايقسم كافى اللآلىء واليواقيت ، وقيل : لا يقسم الكبار منها له كثرة التفاوت ، ويقسم الصغار لقلة التفاوت ، وقيل: يجرى الجواب على إطلاقه ، لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق ، ألا ترى أنه لو تزوج على لؤلؤة ، أو ياقوتة ، أو خالع عليهما لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبد ، فأولى أن لا يجبر على القسمة ، اه . قال الإمام بهاء الدين فى شرحه : الصحيح قول أبى حنيفة ، واعتمده المحبوبي والنسنى وصدر الشريمة وغبره ، كذا فى التصحيح .

(ولايقسم حمام ، ولا بأر ، ولا رحى ) ولا كل ما فى قَسْمه ضرر لمم ، كا لحائط بين الدارين والسكتب ، لأنه يشتمل على الضرر فى الطرفين ، لأنه لايبقى كل نصيب منتفعاً به انتفاءا مقصوداً ، فلا يقسمه القاضى ، بخلاف التراضى كما مر ، ولذا قال : ( إلا أن يتراضى الشركاء ) ، لالترامهم الضرر ، وهذا إذا كانوا عن يصح الترامهم ، و إلا فلا .

(وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ، والدار) أو المروض بالأولى (في أيديهما ، ومعهما وارث غائب) أو صغير (قسمها

الْقَاضِي بِطَلَبِ الخَاضِرِ بِنَ ، وَيَنْصِبُ لِلْفَاثِبِ وَكِيلاً يَقْبِضُ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ كَانُوا مُشْتَرِينَ لَمَ ۚ يَقْسِمْ مَتَعَ غَيْبَةِ أَحَدِهِمْ ، وَ إِنْ كَانَ الْمَقَارُ فِيبَدِ الْوَارِثِ الْفَاثِبِلَمَ يُقْسَمْ ، وَ إِنْ حَضَرَ وَارِثْ وَاحِدْ لَمْ \* يُقْسَمْ

القاضى بطلب الحاضرين ، وينصب الفائب وكيلا ) وللصفير وصيا (يقبض نصيبه) ، لأن فى ذلك نظراً المغائب والصغير ، ولا بد من إقامة البيئة على أصل الميراث فى هذه الصورة عند أبى حنيفة أيضاً ، لأن فى هذه القسمة قضاء على الفائب والصغير بقولهم ، خلافا لهما .

(و إن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم) والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة ، حتى بَرُدٌ بالعيب و يُردٌ عليه بالعيب فيما اشتراه المورث ويصير مغرورا بشراء المورث ، فانتصب أحدها خصا عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه ، فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين ، أما الملك الثابت بالشراء فلك مبتدأ ، ولهذا لا يردبالعيب على بائع بائع بائع بائع على علايصلح الحاضر خصاعن الفائب، فوضح الفرق ، هداية . (و إن كان المقار) أو شيء منه (في بد الوارث الفائب) أو مودعا (لم يقسم) قال في المداية : وكذا إذا كان في يد الصغير ، لأن القسمة قضاء على الفائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما ، وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه ، والقضاء من غير خصم لا يجوز ، ولا فرق في هذا الفصل بين إقامة البينة وعدمها ، هو الصحيح كا أطلق في السكتاب ، اه .

و إن حضر وارث واحد لم يقسم ) و إن أقام البينة ؛ لأنه لابد من حضور الخصمين، لأن الواحد لايصاح مخاصِماً ومخاصَماً ، وكذا مقاسما ومقاسما ، بخلاف ( ٧ ــ اللباب ٤ )

وَ إِذَا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَرِكَةٌ فِي مِصْرِ وَاحِدٍ قُسِمَتُ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَنِهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وعمدٌ :

ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا ، ولوكان الحاضر كبيراً وصغيراً نصب القاضى عن الصغير وصيا ، وقسم إذا أقيمت البينة ، وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية ؛ لاجماع الخصمين المسكبير عن الميت والموطى له عن نفسه ، وكذا الوصى عن الصبى كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ، هداية .

فقوله فيما تقدم: « وكذا إذا كان في يد صغير » أى غائب ، كا يدل له ما في البزازية ، ونصه: و إن حضر الوارثومه صغير نصب وصيا وقسم بينهما كا مر ، فإن كان الصغير غائبا وطلب من الحاكم نصب الوصى لا ينصب ، إلى أن قال : والفرق بين الصغير الغائب والحاضر أن الدعوى لا تصح إلا على خصم حاضر ، وجمل الغير خصما عن الغائب خلاف الحقيقة ، فلا يصار إليه إلا عند المجز ، والصغير عاجز عن الجواب ، لا عن الحضور ، فلم يجمل عنه غيره خصما في حق الحضور ، وجمل خصما في الجواب ، فإذا كان الصبى حاضرا وجد الدعوى على حاضر فينصب وصيا عنه في الجواب ، و إن كان غائبا لم يوجد الدعوى على حاضر فينصب وصيا عنه في الجواب ، وإن كان غائبا لم يوجد الدعوى على حاضر فينصب وصيا عنه في الجواب ؛ لمدم صحة الدعوى ، أه .

( و إذا كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها فى قول أبى حنيفة ) ؛ لأن الدور أجناس مختلفة ؛ لاختلاف المقاصد باختلاف المحال والجيران والقرب من المسجد والماء والسوق ، فلا يمكن التعديل (وقالا ):

إِنْ كَانَ الْأَمْ لَحُ لَهُمُ قِسْمَةَ بَعْضِهَا فِي بَعْضِ قَسَمَهَا وَ الْأَمْ لَحُ لَهُمُ قِسْمَةً بَعْضِها فِي بَعْضِ قَسَمَ اللهُ وَاحدِ وَ إِنْ كَانَتْ دَارٌ وَضَيْمَدة ، أَوْ دَارٌ وَخَانُوتْ ، قَسَمَ كُلُّ وَاحدِ عَلَى حِدَنِهِ .

الرأى فيه إلى القاضى (إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها فى بعض قسمها) كذلك ، وإلا قسمها كل دار على حدتها ، لأن القاضى مأمور بقمل الأصلح مع المحافظة على الحقوق . قال الإسبيجابى : الصحيح قول الإمام ، وعليه مشى البرهانى والنسنى وغيرهما ، تصحيح .

قال في الهداية: وتقييد الكتاب بكونهما في مصر واحد، إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجمعان في القسمة عندهما، وهو رواية هلال عنهما، وعن محمد: أنه يقسم إحداهما في الأخرى، اه.

(و إن كانت دار وضيعة ) أى : أرضُ (أودار وحانوت — قسم كل واحد على حدته مطلقاً ) لاختلاف الجنس .

قال فى الدرر: همنا أمور ثلاثة: الدور، والبيوت، والمند في ، فالدور متلازقة كانت أو متفرقة \_ لا تقسم قسمة واحدة إلا بالتراضى ، والبيوت تقسم مطلقا انقاربها فى منى السكنى ، والمنازل إن كانت مجتمعة فى دار واحدة متلاصقا بمضها ببعض قسمت قسمة واحدة، وإلا فلا، لأن المنزل فوق البيت ودون الدار، فألحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلاصقة، وبالدور إذا كانت متباينة، وقالا فى الفصول كلها: ينظر القاضى إلى أعدل الوجوه ، ويمضى على ذلك ، وأما الدور والضيعة والدور والحانوت، فيقسم كل منها وحدها ، لاختلاف الجنس، اه .

وَيَذْبَغَى لِلْقَارِمِ : أَنْ يُصَوَّرَ مَايَقْسِمِهُ ، وَيُمَدِّلُهُ ، وَيَذْرَعَهُ ، ويُقَوِّمَ الْبِنَاءَهُ وَيَفْرِ زَكُلَّ نَصَيْبٍ عَنِ الْبَاقِي بِطَرِيقَهِ وَشِرْ بِهِ حَتَى لاَ يَكُونَ لِنَصَيْبِ بَغْضِمِمُ بِنَصَيْبِ الآخَر تَمَلُّقُ ، ثُمُ يُلقِّبَ نَصِيباً بِالأُوَّلِ، والذَّى يَلِيهِ بِالنَّانِي والثَّالَث ، وَطَلَى هٰذَا ، ثُمَّ يُخْرِجَ الْقُرْعَةَ فَمَنْ خَرَجَ اشْمُهُ أُوَّلاً فَلَهُ السَّيْمُ الْأُوَّلُ ، وَمَنْ خَرَجَ ثَانِياً فَلَهُ السَّيْمُ الثانِي .

ولما فرغ من بيان القسمة ، و بيان ما يقسم ومالا يقسم ، شرع في بيان. كيفية القسمة ، فقال :

(ويبنى القاسم أن يصور مايقسمه) على قرطاس؛ ليمكنه حفظهور فعه القاضى (ويمدله) يعنى يسويه على سهام القسمة ، ويروى « ويعزله » أى يقطعه بالقسمة عن غيره ، هداية (ويذرعه) ليعرف قدره (ويقوم البناء) لأنه ربما يحتاجه آخراً (ويأرز كل نصيب عن الباقى بطريقه وشربه ، حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق) ليتحقق معنى التمييز والإفراز تمام التحقق (ثم يلقب) الأنصباء (صيبا بالأول، والذي يليه بالثانى، والثالث) بالثالث، (و) الرابع ومابعده (على هذا) النوال ، ويكتب أسماء المتقاسمين على قطع قرطاس ، أو نحوه ، ويجعلها قرعة (ثم يخرج القرعة) أى قطعة من تلك وتوضع فى كيس أو نحوه ، ويجعلها قرعة (ثم يخرج القرعة) أى قطعة من تلك القطع المكتوب فيها أسماء المتقاسمين (فن خوج اسمه أولا فله السهم الأول)أى الملقب بالأول (ومن خرج) اسمه (ثانياً فله السهم الثانى) وهلم جرا ، وهذا الملقب بالأول (ومن خرج) اسمه (ثانياً فله السهم الثانى) وهلم جرا ، وهذا الملقب بالأول (ومن خرج) اسمه (ثانياً فله السهم الثانى) وهلم جرا ، وهذا

## ولا يُدْخِل فِي الْقِسْمَةِ الدّرَاهِمَ والدُّنَا نِيرَ إلا بِتراضِيهِمْ .

فلو اختلفت السهام \_ بأن كانت بين اللائة مثلا ، لأحدهم عشرة أسهم ، ولآخر خمسة أسهم ، ولآخر سهم \_ جملهاستة عشر مهماً ، وكتب أسماء الثلاثة ، فإن خرج أولا اسم صاحب المشرة ، أعطاء الأول وتسعة متصلة به ، ليكون سهامه على الاتصال ، وهكذا حتى يتم .

قال فى الهداية: وقوله فى الكتاب « ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه » بيان الأفضل ، وإن لم يفعل أو لم يمكن جاز ، على ما نذكره بتفصيله إن شاء الله تعالى ، والقرعة: لتطييب القلوب وإزالة تهمة الميل ، حتى لوعين لكل منهم من غير اقتراع جاز ، لأنه فى معنى القضاء فملك الإلزام ، اه .

(ولا يدخل) القسام (في القسمة الدراهم والدنانير) لأن القسمة تجرى في المسترك بينهما المقار لا الدراهم والدنانير ، فلو كان بينهما دار وأرادوا قسمها وفي أحد الجانبين فضل بناه ، فأراد أحدها أن يكون عوض البناه دراهم وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه بجمل عوضه من الأرض ، ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزائه دراهم (إلا بتراضيهم) ، لما في القسمة من مه في المبادلة ، قيجوز دخول الدراهم فيها بالتراضي دون جبر القاضى ، إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضى ذلك .

قال فى الينابيم: دول القدورى « ولا يدخل فى القسمة الدراهم والدنانير » يريد به إذا أمكنت القسمة بدونها ، أما إذا لم تمكن عَدَّلَ أضمف الأنصباء بالدراهم والدنانير، اه.

قال في التصحيح : وفي بعض النسخ « ينبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير ، فإن فعل جاز ، وتركه أولى » اه .

وَ إِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَلِا ْحَدِهِمْ مَسِيلٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ ، أَوْ رَبِقٌ لَمْ يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ : فَإِنْ أَمْسَكَنَ مَمَرْفُ الطَّرِيقِ والْمَسِيلِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ. وَ يُسِيلَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ يُمُسْكِنْ فُسِخَتِ القِسْمِة .

وَ إِنْ كَانَ سُفُلٌ لاَ عُلُوَ لَهُ ، وعُلُوْ لاَ سُفُلَ لَهُ ، وسُفُلٌ لَهُ عُلُوْ ، وسُفُلٌ لَهُ عُلُوْ ، فُوَّمَ كُلُ واحِدٍ عَلَى حِدتِهِ ، وقُسِمَ بالْفِيمَةِ ، ولا مُعْتَبَرَ بِنَيْرِ فُلْكَ ،

(فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل) ماء (في ملك الآخر ، أو طريق) أو نحوه ، والحال أنه (لم يشترط) ذلك (في القسمة ، فإن أمكن صرف) ذلك (الطريق والمسيل عنه ، فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب) الشريك (الآخر) ؛ لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضرر (وإن لم يمكن) ذلك (فسخت القسمة) لأنها محتلة ؛ لبقاء الاختلاط ، فتستأنف .

( و إذا كان ) الذي يراد قسمته بَمْضُه (سفل لا علوله) أي: ليس فوقه علو، أو فوقه علو للفير (و) بمضه ( علو لا سفل له ) بأن كان السفل للفير ، (و) بمضه ( سفل له علو ؛ قوم كل واحد على حدته ، وقسم بالقيمة ، ولا ممتبر بغير ذلك ) وهذا عند مجمد ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يقسم بالذرع ، ثم اختلفا في كيفية القسمة بالذرع ، قال أبو حنيفة : ذراع من السفل بذراعين من الملو ، وقال أبو يوسف : ذراع ، ثم قيل : كل مهما على عادة أهل عصره ، أو بلاه ، وقيل : اختلاف مهنى ، قال الإسبيجاني : والصحيح قول أبي حنيفة .

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُونَ فَشَعِدَ الْقَاشِانِ ، ثُعِبَاتْ شَهَادَنُهُمَا . فَإِنِ ادَّعٰي أَحَدُهُمَا الْفَلطَ ، وَزَعَمَ أَنَّ مِمَا أَصَابُهُ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَقَدْ أَشْهَدَ كَلَى نَفْسِهِ بِالْإِسْتِيفَاء ، لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .

قلت: هذاالصحيح بالنسبة إلى قول أبى يوسف ، والمشايخ اختاروا قول محمد، بل قال فى النحفة والبدائع : والعمل فى هذه المسألة على قول محمد ، وقال فى الينابيع والهداية وشرح الزاهدى والحيط : وعليه الفتوى اليوم ، كذا فى التصحيح .

(وإذا اختلف المتقاسمون) في القسمة (فشهد القاسمان، قبلت شهادتهما) قال في الهداية: الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لاتقبل، وهو قول أبي يوسف أولا، وبه قال الشافعي، وذكر الخصاف قول محمد مع قولها، وقالم القاضي وغيره سواء، وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة، وعليه مشى البرهاني والنسني، وغيرها، تصحيح.

(فإن ادعى أحدها) أى المتقاسين (الفاط) فى القسمة (وزعم أن مما أصابه شيئا فى يد صاحبه ، وقد) كان (أشهد على نفسه بالاستيفاء ، لم يصدق على ذلك) الذى يدعيه (إلا ببينة) ، لأنه بدعى فسخ القسمة بمدوقوعها ، فلا يصدق إلا بججة ، فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء ، فمن نكل منهم جمع بين نصيب النا كل والمدعى ، فيقسم بينهما على قدراً نصبائهما ، لأن النكول حجة فى بين نصيب النا كل والمدعى ، فيقسم بينهما على قدراً نصبائهما ، لأن النكول حجة فى حقه خاصة ، فيماملان على زعمهما ؛ وينبغى أن لا تقبل دعواه أصلا ؛ لتناقضه ، وإليه أشارمن بعد ، هداية ، ومثله فى كافى النسقى ، وظاهر كلامهما أنه لم يوجد فيه رواية ، لكن قال صدر الشريعة بعد نقله البحث المذكور : وفى المبسوط وفناوى

قاضيخان ما يؤيد هذا . ثم قال : وجه رواية المتن أنه اعتمد على فمل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ، ثم لما تأمل حَقَّ التأمل ظهر الخطأ فى فمله ، فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق ، اه .

وقول الهداية « و إليه أشار من بعد » أى : أشار القدورى إلى ما بحثه من أنه ينبغى أن لا تقبل دعواه أصلافى الفرع الآبى بعدهذا حيث قال : « و إن قال أصابنى إلى موضع كذا فلم تسلمه لى ، ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء ، وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة » فإن مفهومه أنه لو شهد على نفسه بالاستيقاء قبل الدعوى لا يتحالفان ، وما ذاك إلا لعدم صحة الدعوى ؛ لأن التحالف مبني على صحة الدعوى ، ولذا قال فى الحواشى السعدية — بعد نقل ما ذكر مدر على صحة الدعوى ، ولذا قال فى الحواشى السعدية — بعد نقل ما ذكر مدر الشريعة المار ما نصه : وفيه بحث ، فإن مثل هذا الإقرار إن كان مانماً من صحة الدعوى لا تسمع البينة ، لا بتناء سماعها على صحة الدعوى ، وإن لم يكن مانماً ينبغى أن يتحالفا ، اه .

قال شيخنا رحمه الله تعالى : وقد يجاب بأن قولهم هنا «قد أقر بالاستيفاء» صريح ، وقولهم بعد : « قبل إقراره » مفهوم ، والمصرح به أن الصريح مقدم على المفهوم ، فليتأمل ، اه . وأمره بالتأمل مشمر بنظره فيه ، وهو كذلك كا لا يخفى على نبيه .

و إذا أمعنت النظر فى كالامهم ، وتحققت فى دقيق مرامهم ـ علمت أن ليس فى هذا الفرع منافاة لما بعده ، والتقييدفيه بكونه قبل الإفرار قيد لوجوب التحالف وحده ، لا لصحة الدعوى ، فإنها تصح سواء كانت قبل الإقرار أو بعده .

والمني : أنه إن سبق منه إقرار بالاستيفاء لا يتحالفان و إن صحت الدعري،

و إِنْ قَالَ ﴿ اسْتَوْفَيْتُ حَقَّى ﴾ ثمَّ قَالَ ﴿ أَخَذْتُ بَمْضَهُ ﴾ فَالْقَوْلِ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ بِمِينِهِ .

و إِنْ قَالَ « أَصَا بَنِي إِلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ تُسَلَّمُهُ إِلَى » وَلَمْ يُشْمِدُ عَلَى الْمُ يُشْمِدُ عَلَى الْمُوْسِعِ كَذَا فَلَمْ تُسَلَّمُهُ إِلَى » وَلَمْ يُشْمِدُ عَلَى الْمُوسَةُ ؛ وَكُذَّ بَهُ شَرِيكُهُ نَحَالَهَا ، وفسختِ الْقِسْمَةُ ؛

وذلك لأن صحة الدعوى شرط لوجوب التحالف ، وليس التحالف بشرط الصحة الدعوى كما هو مصرح به في باب التحالف .

ومن أراد استيفاءالمرام في هذاالمقام ، فعليه برسالتنا فقدأ شبعنا فيها الكلام . ( و إذا قال : استوفيت حقى ، ثم قال : أخذت بعضه ، فالقول قول خصمه مم يمينه ) ؛ لأنه يدعى عليه الفصب ، وهو منكر .

(وإن قال: أصابني) في القسمة (إلى موضع كذا، فلم تسلمه إلى، ولم يشهد) قبل ذلك (على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه) في دعواه (تحالفا وفسخت القسمة)، لاختلافهمافي نفس القسمة، فإنهماقد اختلفا في قدر ماحصل بالقسمة، فأشبه الاختلاف في قدر المبيع، فوجب التحالف، كذا في شرح الإسبيجابي، قيد بكونه لم يشهد على نفسه بالاستيفاء لأنه لو سبق منه ذلك لا يتحالفان، وإن صحت الدعوى، بل بينته أو يمين خصمه.

فإن قلت: إذا كانت الدعوى صحيحة ، سواء كانت قبل الإشهاد أوبعده ، في وجه وجوب التحالف إذا كانت الدعوى قبل الإشهاد ، وعدمه إذا كانت بعده ؟ .

قلت : لأن وجوب التحالف في القسمة إنما يكون إذا ادعى الفلط على وجه لا يكون مدعيا الفَصْب ، كافي الذخيرة وغيرها ، وإذا كانت الدعوى بعد الإشهاد بالاستيفاء يكون مدعيا الفصب ضمناً ، كأنه يقول : الذي أصابني إلى موضع كذا

وَإِنِ اسْتُحقَّ بَهْضُ نَصِيبِ أَحَدِهِماً بِمَيْنِهِ لَمَ ۚ تَفْسَخِ القِسْمَةُءِنْدَ أَبِيحَنِيفَةَ ورَجَعَ بِحِصَّةِ ذَٰلِكَ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ : تَفْسَخُ القِسْمَةُ .

وأنت غاصب لبعضه ، ولذا ساغت منه الدعوى بعد الإشهاد ؛ لأن دعوى الغصب لا تناقض الإقرار بالاستيفاء .

(وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه ، لم تفسخ القسمة عند أبى حنيفة ، ورجع بحصة ذلك ) المستحق (من نصيب شريكه ) لأنه أمكن جَبرُ حقه بالمثل ، فلا يصار إلى الفسخ (وقال أبو يوسف : تفسخ القسمة ) ؛ لأنه تبين أن لها شريكا ثالثاً ، ولوكان كذلك لم تصح القسمة . قال فى الهداية وشرح الزاهدى : ذكر المصنف الاختلاف فى استحقاق بعض بعينه ، وهكذا ذكر فى الأسرار ، والصحيح أن الاختلاف فى استحقاق بعض شائع من نصيب أحدها . فأما فى استحقاق بعض شائع من نصيب أحدها . فأما فى استحقاق بعض شائع مون لا تفسخ القسمة بالإجماع ، ولو استحق بعض شائع أبوسليان مع أبى يوسف، وأبو حقص مع أبى حنيفة ، وهو الأصح ، وهكذا ذكر و فيرها يك قال : والصحيح قولها ، وعليه مشى الإمام الحبوبى ، والنسنى ، وغيرها ، كذا فى التصحيح .

تتمة \_ المهايأة جائزة استحساماً ، ولا تبطل بموتهما ، ولا بموت أحدها ، ولو طلب أحدهاالقسمة بطلت ، ويجوز في دارواحدة : بأن يسكن كل منهما طائفة أو أحدها العلو والآخر السفل ، وله إجارته وأخذ غلته ، ويجوز في عبد واحد : يخدم هذا يوما ، وهذا يوما ، وكذا في البيت الصفير ، وفي المعبدين يخدم كل واحد واحداً ، فإن شرطا طعام السبد على من يخدمه جاز ، وفي الكسوة لا يجوز ، ولا

## كتاب الإكراه

الْإِكْرَاهُ يَثْبُتُ حُـكُمُهُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقْدِرُ كَلَى إِيقَاعِ مَا تَوَعَّدَ بِهِ ٠٠ سُلطَانًا كَانَ أَوْ لِصًا .

يجوز في غلة عبد ولا عبدين ، ولا في ثمرة الشجرة ، ولا في لبن الغنم وأولادها ، ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالها ، ويجوز في عبد ودار على السكنى والخدمة ، وكذلك كل مختلفي المنفعة ، كذا في الحختار .

# كتاب الإكراه

مناسبته للقسمة أن للقاضي إجبار الممتنع فيهما .

وهو لغة : حمل الإنسان على أمر يكرهه ، وشرعا : حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره ، لكنه قد يفسده ، وقد لا يفسده .

قال فى التنقيح: وهو إما ملجى : بأن يكون بَهُوتِ النفس أو العضو ، وهذا معدم للرضا مفسد للاختيار ، وإما غير ملجى ، بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب ، وهذا معدم للرضا غير مفسد للاختيار ،

والحاصل كما فى الدرر: أن عدم الرضا معتبر فى جميع صُورَ الإكراء، وأصل الاختيار ثابت فى جميع صُور يفسد الاختيار، وأصل الاختيار ثابت فى جميع صوره، ولـكن فى بعض الصور يفسده.

وشرطه: قدرة المكر وعلى إبقاع ماهَدَّدَ به، وخوف المكره، وامتناعه عنه قبله كا أشار إليه بقوله ( الإ كراه ينبت حكمه ) أى الآنى ( إذا حصل ممن يقدرعلى إبقاع مانوعد به سلطاناً كان أو لصا) أونحوه ، إذا تحقق منه القدرة ، لأنه إذا كان بهذه الصفة لم يقدر المُكرَّةُ على الامتناع، وهذا عندها، وعند أبي حنيفة لا يتحقق

وَإِذَا أَكُوهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ ، أَوْ عَلَى شِيرَاهِ سِلْهَةٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ يُقِرِّ لَوْجُلِ بِأَلْفَةُ لِأَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، لَوْجُلِ بِأَلْفَةُ لِأَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، لَوْجُلِ بِأَلْفَةُ لِأَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، أَوْ بَاخْبُسُ المَّدِيدِ \_ فَبَاعَ أَوِ اشْتَرَى ، فَهُوَ بالْخِيار : إِنْ شَاءً أَمْضَى الْبَيْعَ ، وَلَا شَاء فَسَخَهُ .

وَإِنْ كَانَ قَبُّضَ النَّمَن طَوْعًا فَقَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ

إلامن السلطان ؛ لأن القدرة [ بهذه الصفة ] لانكون بلا منعة ، والمنعة السلطان ؛ قالوا : هذا اختلاف عصر وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان ؛ لأن فى زمانه لم يكن لغير السلطان من القوة ما يتحقق به الإكراه ، فأجاب بناء على ماشاهد ، وفى زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متفلب ، فيتحق الإكراه من الحكل ، والفتوى على قولها ، درر عن الخلاصة .

(وإذا أكره الرجل على بيع ماله ، أو ) أكره (على شراء سلمة ، أو على أن يقر لرجل بألف) من الدراهم مثلا (أو يؤاجر داره ، وأكره هلى ذلك بالقتل ، أو بالضرب الشديد ، أو بالحبس المديد ، فباع أو اشترى ) خشية من ذلك (فهو بالحيار : إن شاء أمضى البيع ، و إن شاء فسخه ) ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى ، والإكراه يعدم الرضا فيفسدها ، مخلاف ما إذا أكره بضرب سوط ، أو حبس يوم ، أو قيد يوم ؛ لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة ، فلا يتحقق به الإكراه ، إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضا ، هداية .

( و إن كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز البيع ) ، لأنه دلالة الإجازة كما في

وَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ مُكْرَهَا فَلَيْسَ بِإِجَازَةِ ، وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِنْ كَانَ فَا ثِمَا فِي بَدِهِ ، وَعَلَيْهِ رَدُّهُ إِنْ كَانَ فَا ثِمَا فِي بَدِهِ ، وَ إِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرَى وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهِ ضَمِنَ قِيمَتُهُ .

وَيْلُمُكُرَ مِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ إِنْ شَاءً .

البيم الموقوف ، وكما إذا سلم طائماً بأن كان الإكراه على البيم ، لا على الدفع ؛ لأنه دليل الإجازة (١) ، هداية .

(و إن كان قبضه مكرها فليس بإجازة) لمدم الرضا (وعليه رده إن كان قائماً في يده) لفساد المقد (و إن) كان قد (هلك المبيع في يد المشترى ، وهو) أى المشترى (غير مكره) والبائع مكره (ضمن) المشترى (قيمته) للبائع ؛ لغلف مال الفير في يده من غير عقد صحيح ، فتلزمه القيمة .

قید بکون المشتری غیر مکره لأنه إذا كان مکرها أیضاً یکون الضمان على المکره دونه .

( وللمسكره ) بالبناء المجهول (أن يضمن المسكره) بالبناء للمعلوم ( إنشاء ) لأنه آلة للاكراه فيها يرجع للانلاف ، فكأنه دفَمة بنفسه إلى المشترى ، فيكون مخيرا في تضمين أيهما شاء ، كالفاصب وغاصب الغاصب ، فلو ضمن المسكره رجع على المشترى بالقيمة ، و إن ضمن المشترى نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود ؛ لأنه تملَّك بالضمان ، فظهر أنه باع ملك ، ولا ينفذما كان قبله ؛ لأن الاستناد إلى وقت قبضه ، بخلاف ما إذا أجاز المالك المسكره عقدا منها حيث نجوز ما قبله وما بعده ؛ لأنه أسقط حقه وهو المانع ، فعاد السكل إلى الجواز ، هداية .

<sup>(</sup>١) الضمير في « لأنه » يعود إلى النسليم مع الطواعية .

وَمَنْ أَكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْ كُلَ الْمَئْمَةَ أَوْ بَشْرَبَ الْخَمْرَ - وَأَكْرِهَ عَلَى خَلْكَ بِحَبْس ، أَوْ ضَرْب ، أَوْ فَيْدٍ \_ لَمْ بَحِلْ لَهُ ، إِلاّ أَنْ بُكْرَهَ فِيكَ بِحَبْس ، أَوْ ضَرْب ، أَوْ عَلَى عُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ ، فإذا خَافَ ذَلِكَ وَسِعَهُ بِهَ بَخَافُ مِنْهُ عَلَى مَا تُوعَدَ ذِلِكَ وَسِعَهُ أَنْ بَعْدِمَ عَلَى مَا تُوعَدَ بِهِ ، فإنْ أَنْ بَعْدِمَ عَلَى مَا تُوعَدَ بِهِ ، فإنْ صَبَرَ حَتَى أَوْ عَلَى مَا تُوعَدَ بِهِ ، فإنْ صَبَرَ حَتَى أَوْ فَعُوا بِهِ وَلَمْ بَأْ كُلْ فَهُو آئِمْ .

و إِنْ أَكْرِءَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ سَبِّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : بِقَيْدٍ ، أَوْ حَبْسِ ، أَوْ ضَرْبٍ ، لِمْ بِـَكُنْ ذَلِكَ إِكْرَاهَا

(ومن أكره على أن يأكل الميتة) أو الدم ، أو لحم الخنزير (أو يشرب الخر ، وأكره على ذلك) بغير ملجىء : بأن كان (بحبس أو قيد أو ضرب) لا بخاف منه تلف على النفس أو عضو من الأعضاء (لم يحل له) الإقدام ؛ إذ لا بخاف منه تلف إكراه غيرملجىء ، إلا أنه لا يحد بالشرب الشبهة ، ولا يحل له الإقدام (إلا أن يكره) بملجىء : أى (بما بخاف منه على) تلف (نفسه أو على) تلف (عضو من أعضائه ، فإذا خاف ذلك وسعهُ أن يقدم على ما أكره عليه) بل يجب عليه ؛ ولذا قال (ولا يسعه) أى لا يجوز له (أن يصبر على ما توعد بل يجب عليه ؛ ولذا قال (ولا يسعه) أى لا يجوز له (أن يصبر على ما توعد به) حتى يوقعوا به الفعل (فإن صبر حتى أوقعوا به) فعلا (ولم يأكل فهو فيأثم كان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك نفسه ،

(وإن أكره على السكفر بالله )عز وجل (أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يـكن ذلك إكراهاً ) لأن الإكراه بهذه

حَقَّى يُكَذَّرَهَ بِأَمْرِ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى ءُضْوِ مِنْ أَعْضَائِهِ ، فَإِذَا خَافَ دُلِكَ وَسِمَهُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَمَرُ وهُ بِهِ ، ويُورَدِّى ، فإذَا أَظْهَر ذلكَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنٌ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى تُقِلَ وَلَمْ مُيظْهِرِ الْكُفْرَ كُلْنَ مَا أَجُوراً كَانَ مَأْجُوراً

و إِنْ أَكْرِهَ عَلَى إِنْلَافِ مَالِ مُسْلِم بِأَمْرِ بَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُحْرِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُحْرِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُحْرِهِ ، أَوْ عَلَى الْمُحْرِهِ ، أَوْ عَلَى اللَّهِ أَنْ بُضَمِّنَ الْمُحَرِّهِ .

لأشياء ليس بإكراه فى شرب الخركا مو ، فنى الكفر أولى ، بل (حتى بكره بأمر يخاف منه على نفسه ، أو على عضو من أعضائه ، فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر) على لسانه (ما أمروه به ، ويورى) وهى أن يظهر خلاف ما يضمر (فإذا أظهر ذلك ) على لسانه (وقلبه مطمئن بالإيمان ، فلا إثم عليه ) ؛ لأنه بإظهار ذلك لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق ، وفى الامتناع فوت النفس حقيقة، فيسعه الميل إلى إظهار ما طلبوه (وإن صبر) على ذلك (حتى قتلوه ولم يظهر الكفر كان مأجوراً) لأن الامتناع لإعزاز الدين عزيمة .

( و إن أكره على إتلاف مال ) امرى ( مسلم بأمر يخاف منه على نفسه ، أو على عضو من أخاله ، وسعه أن يفعل ذلك ) ، لأن مال الغير يستباح المضرورة ، كما في حالة المخمصة ، وقد تحققت الضرورة (ولصاحب المال أن يضمن المسكره ) بالسكر ، لأن المسكره بالفتح كالآلة .

رَ إِنْ أَكْرَهَ بِفَتْلِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَغْهُ أَنْ رُيَفْدِمَ عَلَيْهِ ، وَيَصْبِرُ . حُنّى رُيْفَتَلَ ، فإِنْ فَتَلَهُ كَانَ آرْماً ، وَالْفِصَاصُ عَلَى الّذِي أَكْرُهَهُ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا .

وَ إِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى طَلاَق الْمَرَأَتِهِ ، أَوْ عِنْقِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ ، وَقَعَ مَا أَكْرِهَ عَلَيْهِ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الّذِي أَكْرَهَهُ بِقِيمَةِ الْتَبْدِ ،

(وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ، ويصبر حقى يقتل ، فإن قتله كان آئما ) ؛ لأن قتل المسلم مما لايستباح لضرورة ما فكذابهذه الفرورة ، هداية (و) لكن (القصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا) قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال زفر : يجب على المحره، وقال أبو يوسف : لا يجب عليهما

قال الإسبيجابى : والصحيحقول أبى حنيفة ، ومشى عليه الأثمة كاهو الرسم ، تصحيح .

(وإن أكرهه على طلاق امرأته) أو نكاح امرأة (أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه) لأنهاتصح معالإ كراه كا تصح معالهزل ، كا مرفى الطلاق (ويرجع) المكره (على الذي أكرهه بقيمة العبد) في الإعتاق ؛ لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف ، فيضاف إليه (۱) فله أن يضمنه موسراً كان أو معسراً لكونه ضمان إتلاف كا مر ، ولا يرجع الحامل على العبد بالضمان ، لأنه مؤاخذ بإتلاف ، درر .

<sup>(</sup>١) في نسخة « فلا يضاف إليه » ومن الممكن تصحيح كلتا النسختين ، فعأمل.

وَ بِيْصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ الْطَلاَقُ قَبْلَ الدُّخُولِ .

وَ إِنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزِّنَا وَجَبَءَكَنِهِ الْحَدُّءِنَدَ أَبِ حَنِهِمَةَ ، إِلاّ أَنْ يُكْرِهَهُ السُّلطَانُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رُنِحَةً دُ : لاَ كِلْزُمُهُ الْحَدُّ .

(وبنصف مهر المرأة) في الطلاق (إن كان) الطلاق (قبل الدخول) وكان المهر مسمى في العقد ؛ لأن ماعليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها ، وقد تأكدذاك بالطلاق ، فكان تقريراً للمال من هذا الوجه ، فيضاف تقريره إلى الحامل والتقرير كالإنجاب ، درر . قيد بما إذا كان قبل الدخول لأنه لو كان دخل بها تقرر المهر بالدخول لا بالطلاق وقيد نا بكون المهر مسمى في العقد لأنه لو لم يكن مسمى فيه إنما يرجع بما لزمه من المتعة ، ولا برجع في النكاح بشى ، الأن المهر إن كان مهر المثل أوأقل كان العوض مثل ما أخرجه عن ملك أوأكثر ، وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة ، و بحب مقدار مهر المثل ، و يصبر كأنهما سميا ذلك المقدار ، حتى إنه يتنصف بالطلاق قبل الدخول، جوهرة ، وفيها عن الخجندى : الإكراء لا يعمل في الطلاق ، والمتاق ، والرجعة ، والرجعة ، والتدبير ، والعفو عن دم العمد ، والمين ، والنذر ، والظهار ، والإيلاء ، والمي فيه ، والإسلام ، اه .

(و إن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة ، إلا أن يكرهه السلطان) لأن الإكراه عنده لايتحقق من غيره (وقال أبو يوسف ومحمد: لايلزمه الحد) ؛ لأن الإكراه يتحقق من غيره ، وعليه الفتوى ، قال قاضيخان : الإكراه لايتحقق إلامن السلطان في قول الإمام ، وفي قول صاحبيه يتحقق من كل مثغلب يُقدر على تحقيق مأهدد به ، وعليه الفتوى ، وفي الحقائق: والفتوى على قولها ، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسني وغيرها ، تصحيح .

## وَإِذَا أَكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمَ تَبِنِ امْرَأْتُهُ مِنْه . كَابِ السير كَتَابِ السير الْجَهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، إِذَا قَامَ بِهِ

(وإذا أكره) الرجل (على الردة لم تبن امرأته منه) ؛ لأن الردة نتملق بالاعتقاد، ألاترى أنه لوكان قلبه مطمئناً بالإيمان لايكفر، وفي اعتقاده الكفر شك، فلا تثبت البينونة بالشك، فإن قالت المرأة «قد بنت منك» وقال هو «قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان» فالقول قوله استحساناً ؛ لأن اللفظ غير موضوع الفرقة، وهي بتبدل الاعتقاد، ومع الإكراه لايدل على التبدل ؛ فحكان القول قوله، هداية.

## كتاب السير

مناسبته للا كراه لا تخنى ؛ فإن كلا منهما للزجروال و الدفاء ، إلا أن الأول في المسلمين والكفار عام، بخلاف الثانى، فكان أولى بالاهتمام ، والأول زاجرعن العصيان ، والثانى عن الكفروالطفيان ، فترقى من الأدنى الى الأعلى كا في غاية البيان. والسير \_ بكسر السين وفتح الياء \_ جمع سيرة ، وهي : الطريقة في الأمور ، وفي الشرع يختص بسير النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه ، هداية . وترجم له الكثير بالجهاد ، وهولفة : مصدر جاهد في سبيل الله ، وشرعا : الدعاء إلى الدين الحقى وقتال مَنْ لم يقبله ، كا في الشمني .

(الجهاد فرض على الكفاية) ، لأنه لم يفرض لعينه ، إذ هو إفساد فى نفسه ، (و إنمافرض لإعزاز دين الله و دفع الفساد عن العباد ، و كل ماهو كذلك فهوفرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض، و إلا ففرض عين، كاصر ح بذلك حيث قال : ( إذا قام به) فرِ بِنَ ' مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ ، وَ إِنْ لَمْ يَقْمُ بِهِ أَحَدُ أَيْمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَرْكِهِ .

وَقَتَالُ الْـكُفَارِ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُونَا ، وَلاَ يَجبُ الْجِهَادُ عَلَى صَبّى ، وَلاَ عَنْدِ ، وَلاَ أَفْطَعَ .

وَإِنْ هَجَمَ الْمَدُوَّ عَلَى بَلدِوَجَبَ عَلَى جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ الْدَّفْعُ : تَخْرُجُ الْمُؤَاّةُ بِنَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَالْمُبْدُ بِنَيْرِ إِذْنِ الْمُؤَلَى .

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ حَرْبِ فَحَاصَرُوا مَدينَةً أَوْ حِصْمًا دَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فإنْ أَجَابُوهُمْ كَفُوا عَنْ قَتَالِمِمْ ،

فريق من الناس سقط) الإثم (عَنِ الباقين) ؛ لحصول المقصود بذلك كصلاة الجنازة ودفتها وردفتها والماقين ، وهذا إذا كان بذلك الفريق كفاية ، أماإذا لم يكن بهم كفاية فرض على الأقرب فالأفرب من العدو إلى أن تحصل الكفاية (وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لتركهم فرضا عليهم .

(وقتال الـكفار واجب و إن لم يبدءونا ) للنصوص العامة ( ولا يجب الجهاد على صبى ) لمدم التكليف ( ولا عبد ، ولا امرأة ) لتقدم حق المولى والزوج ( ولا أعمى ، ولامقمد ، ولا أقطم ) ؛ لأنهم عاجزون ، والتـكليف بالقدرة .

(فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع) حتى (تخرج المرأة بغير إذن زوجها ، والعبد بغير إذن المولى) لأنه صار فرض عين كالصلاة والصوم ، وفرض العين مقدم على حق الزوج والمولى .

(و إذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصر وا مدينة أو حصناً دعوهم ) أولا (إلى الإسلام ، فإن أجابوهم) إلى ذلك (كفوا عن قتالهم) لحصول المقصود ، وقد

وَ إِنِ امْتَنَهُوادَعَوْهُمْ إِلَى أَدَاءِ الجُزْيةِ ، فإِنْ بَذَلُوهَا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمْ .

وَلاَيَجَوزُأَنْ بُقَاتِلَمَنْ لَمَ ۚ تَبُلُغُهُ دَعْوَةُ الْاسْلامِ ، إِلَّا بَعْدَأَنْ يَدْعُوَهُمْ ، وَلاَيَجَبُ أَنْ يَدْعُو مَنْ بَاغَتُهُ الدَّعْوَةُ ، وَلاَيَجِبُ ذَلِكَ ، وَ إِنْ أَبُوا اسْتَمَانُوا بِاللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوهُمْ

قال صلى الله عليه وسلم: ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلهَ إِلا الله ﴾ الحديث (و إن امتنموا) عن الإسلام (دعوهم إلى أداء الجزية ) إذا كانوا بمن تقبل منهم الجزية ، بخلاف مَنْ لاتقبل منهم كالمرتدين وعَبَدَة الأوثان من العرب، فإنه لافائدة فى دعائهم إلى قبول الجزية ، لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام ، قال الله تعالى « تقاتلونهم أو يسلمون » ، هداية ( فإن بذلوها ) أى قبلوا بذلها كانوا ذِمة للسلمين ( فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم ) لأنهم إنما بذلوها لذلك .

(ولا يجوز) للامام (أن يقاتل) أحداً من (من لم تبلغه دعوة الإسلام الا بعد أن يدعوه) إليه ، لأنهم بالدعوة إليه يملمون أنا نقاتلهم على الدين ، لاعلى سَلْبِ الأموال وسَبِي الدرارى، فلعلهم يجيبون، فنكفى مؤنة القتال، ولوقاتلهم قبل الدعوة أثم للنهى، ولاغرامة لعدم العاصم وهو الدين أوالإحراز بالدار فصار كقتل الصبيان والنسوان ، هداية (ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة) أيضاً ، مبالغة فى الإنذار (و) لـكن (لا يجب ذلك) عليه ، لأن الدعوة قد بلغتهم وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم أغار على بنى المصطلق وهم غار ون أبوا ) أى امتنعوا عن الإسلام و بذل الجزبة (استمانوا بالله تمالى عليهم وحار بوهم) ،

وَنَصَبُوا عَلَيْهِمُ اللَّجَانِيقَ ، وَحَرَّقُوهُمْ ، وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاء ، وَقَطَمُوا أَشْجَارَهُمْ وَأَنْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاء ، وَقَطَمُوا أَشْجَارَهُمْ وَأَنْسَدُوا ذَرُوعَهُمْ ، وَلاَ بَأْسَ بِرَ مُيهِمْ وَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلَمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَأْجِرٌ .

لأنه تعالى هو الناصر لأوليائه والمدمّرُ لأعدائه (ونصبوا عليهم الجانيق) جمع منجنيق، قال في الصحاح: وهي التي برمي بها الحجارة، معربة، وأصلها بالفارسية سنجي نبك: أي ما أجودني! وهي مؤنثة، وجمها منجنيقات ومجانيق، وتصفيره مجينيق (۱)، اه. وقد نصبها النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف (وحرقوه) لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة، وهي موضع بقرب المدينة (وأرسلوا عليهم الماء، وقطعوا شجره، وأفسدوا زروعهم) لأن في ذلك كسر شوكتهم وتفريق جمهم.

## ( ولا بأس برميهم و إن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) ؛ لأنه قل

<sup>(</sup>۱) قال الجواليق ف المعرب: « اختلف أهل إالعربية في المنجنيق ، فقال قوم : الميم زائدة وقال آخرون : بل هي أصلية . وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزمة عن أبي سعيدعن ابن دريد قال : أخبرنا أبو حاتم عن أبي عبيدة ، قال : سألت أعرابياً عن حروب كانت بينهم ، فقال كانت بيننا حروب عون ، تفقاً فيها العيون ، مرة نجنق » وأخرى ترشق . فقول : الميم من دال على أن الميم زائدة ، ولو كانت أصلية لقال « تمجنق » . وكان المازي يقول : الميم من نفس الكلمة والنون زائدة ، ولو كانت أصلية لقال « تمجنيق » ومنجنيق» بفتح الميم وكسرها « عيصموز » إذا قلت « عضامير » . ويقال : «منجنيق» و «منجنيق» بفتح الميم وكسرها وقبل : الميم أصلية والنون زائدة ، وهوأ عجمي معرب وحكى الفرا « دمنجنوق » وقد جنق المنجنيق ، ويقال وحكى الفرا « دمنجنوق » بالواو ، وحكى غيره « منجليق » وقد جنق المنجنيق ، ويقال « دبق» [بالتضعيف] ، وقال جرير :

يلتى الزلازل أفوام دلفت لهم بالمنجنيق وصبا بالملاطيس اه

وَ إِنْ تَتَرَّسُوا بِصِبْيانِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْأَسَارِى الْمُ يَكُفُّوا عَنَ رَمْييهِمْ وَ بِقْصِدُونَ بِالرَّمْى الْسِكُفَارَ .

وَلاَ بَأْسَ ؛إِخْرَاجِ النِّسَاءُوَالمَصَاحِفِ مَتَعَالُمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ عَسْكُرًا عَظَياً يُؤْمَنُ عَلَيْهِ ، وَيُسَكِّرَهُ إِخْرَاجُ ذلِكَ في سَرِيةٍ لا يُؤْمَنُ عَلَيْها .

ما يخلو حصن عن مسلم ؛ فلو امتنع باعتباره لانسدٌ بابه (و إن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم)؛ لأنه يؤدى إلى أن يتخذوا ذلك ذريعة إلى إبطال قتالهم أصلا (و) لـكن (يقصدون بالرمى الـكفار) لأن المسلم لا يجوز اعتماد قتله ؛ فإذا تعذر التمييز فعلا وأمكن قصداً الترم ؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة ، وماأصابوه منهم لادية عليهم ولا كفارة ؛ لأن الجهادفرض ، والفرامات لا تقترن بالفروض كا في الهداية .

(ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف) وكتب الفقه والمديث ، وكل ما يجب تعظيمه ، ويحرم الاستخفاف به (مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيما يؤمن عليه) ؛ لأن الغالب هو السلامة ، والغالب كالمتحقق (ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها) ؛ لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة ، وتمريض المصاحف على الاستخفاف ؛ لأنهم بستخفون بها مغايظة للمسلمين ، وهو التأويل الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لانسافروا بالقرآن في أرض الممدو» ، ولودخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن بحمل معه المصحف إذا كانوا قوماً يُوفُونَ بالعهد ، لأن الظاهر عدم التعرض ، والمجائز بخرجن في المسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن ، كالطبخ ، والسقى ، والمداواة . وأما الشوابُ فيقامهن في المبيوت أدفع للفتنة ، ولا يباشرن القتال ، لأنه يستدل به على ضعف المسلمين ،

وَلا تُقَاتِلُ الْمَرْأَةُ إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وِلاَالْعَبْدُ إِلاّ بِإِذْنَ سَيِّدِهِ ، إِلاّ أَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ .

وَيَنْبِغِي لْلُمُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يَفْدِرُوا ، ولاَ يَغُلُوا ، ولا كُيمُتِّلُوا ، ولا يَقْتُلُوا ، ولا يَقْتُلُوا ، أَوْ شَيْخًا فَانِيَا وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ أَعْلَى وَلاَ مُقْتَدًا ، إِلاَ أَنْ كَيْكُونَ هَوُلاً . إِلاَ أَنْ كَيْكُونَ هَوُلاً . مِنْ لَهُ رأَى ۖ فِي الْحَرْبِ

إلا عند الضرورة ، ولا يستحب إخراجهن المباضمة والخدمة ، فإن كانوا لابد محرجين فبالإماء دون الحرائر ، هدامة .

( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ، ولا العبد إلا بإذن سيده ) ، لما تقدم أن حتى الزوج والمولى مقدم ( إلا أن يهجم العدو ) ، الصيرورته فرض عين كا سبق .

(وينبغى المسلمين أن لا يغدروا) أى يخونوا بنقض العهد (ولا يغلوا) أى: يسرقوا من الفنيمة (ولا يمثلوا) بالأعداء: بأن يَشْقُوا أجوافهم و يرضخوا روسهم ، ونحو ذلك ، والمثلة المروية فى قصة العرنيبن منسوخة بالنهى المتأخر ، هو المنقول ، هداية . قال فى الجوهرة: و إنما تكره المثلة بعد الظّفر بهم ، أماقبله فلا بأس بها ، اه (ولا يقتلوا امرأة ، ولا شيخاً فانياً) وهو الذى فنيت قواء (ولاصبيا ، ولاأعمى ، ولامقعداً) ؛ لأن هؤلا اليسوا من أهل القتال ، والمبيح للقتل عندنا المحاربة ، فلو قاتل أحد منهم يقتل دفعاً لشره (إلا أن يكون أحد هؤلاء من له رأى في الحرب) فيقتل ، لأن من له رأى يستمان برأيه أكثر مما يستمان

أَوْ تَـكُونَ المَرْأَةُ مَلِكَةً ، وَلاَ يَقْتُلُوا تَجْنُونًا .

وَإِذَا رَأَى الإِمامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَوْ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَا مُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بهِ، وَإِنْ صَالِحُهُمْ مُدَّةٌ ثُمُ رأَى أَنَّ نَقْضَ الصَّلَحِ مَصْلَحَةٌ لَا مُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بهِ، وَإِنْ بَدَهُوا بِخِيانَةً قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يَذْبِذُ إِلَيْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ .

بمقاتلته (أو تكون المرأة ملكة ) ، لأن فى قتلها تفريقاً لجمهم ، وكذلك إذا كان ملكهم صبيا صغيراً وأحضروه معهم فى الوقعة ، وكان فى قتله تفريق جمعهم ـ فلا بأس بقتله ، جوهرة .

( ولا يقتلوا مجنوناً ) ، لأنه غير مخاطب ، إلا أن يقاتل فيقتل دفعاً لشره ، غير أن الصبى والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان ، وغيرهما لابأس بقتله بعد الأسر ، لأنه من أهل العقو بة ، لتوجه الخطاب نحوه ، هداية .

(ر إذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب) على ترك القتال ممهم (أو فريقاً منهم) مجاناً ، أو على مال منا أو منهم (وكان فى ذلك مصلحة للسلمين فلا بأس به) لأن الموادعة جهادمعنى إذا كانت خيراً المسلمين ؛ لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ، مخلاف ما إذا لم يكن خيراً ؛ لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى ، وتمامه فى المداية (فإن صالحهم مدة) معلومة (ثم رأى أن نَقْضَ الصلح أنقع للسلمين نبذ إليهم) عهدهم (وقاتاهم) ؛ لأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهاداً ، وإبفاء المهد ترك الجهاد صورة ومعنى ، ولا بد من النبذ تحريراً عن الغدر ، ولا بدمن اعتبار مدة يبلغ خبر النبذ إلى جميمهم كما فى المداية .

(وإن بدَّمُوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك بانفاقهم ) ؟

وَ إِذَا خَرَجَ ءَ بِمدُهُمْ إِلَى ءَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أُحْرَارٌ . وَلاَ يَاسَ بِأَنْ يَمْلُفَ الْمَسْكَرُ فِي دَارِ الْخُرْبِ ، وَيَأْكُلُوا مَا وَجَدُوهُ فَى الطّمامِ .

وَيَسْتَغْمِلُونَ الْحَطَبَ ، وَيَدَّهِنُونَ بِالدَّهْنِ ، وَ بُقَاتِلُونَ بِمَا يَجِدُونَهُ مِنَ السَّلاَحِ بِنَير فِسْمَةِ ذَلِكَ .

لأنهم صاروا ناقضين المهد ، فلا حاجة إلى نقضه ، مخلاف ما إذا دخل جاعة منهم فقط وا الطريق ولامنعة لمم ، حيث لايكون هذا نقضاً المهد في حقهم ، ولوكانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضاً المهد في حقهم دون غيرم ؛ لأنهبنير إذن ملكهم ؛ ففعلهم لايلزم غيرم ، حتى لوكان بإذن ملكهم صاروا ناقضين العهد ، لأنه باتفاقهم معنى ، هداية .

- ( وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار ) لأنهم أحرزوا مسهم بالخروج إلينا مراغمين لمواليهم ، وكذا إذا أسلموا هناك ولم بخرجوا إلينا وظهرنا على دارهم فهم أحرار ، ولا يثبت الولاء عليهم لأحد ؛ لأن هذا عتق حكمى ، جوهرة .
- ( ولا بأس أن يملف المسكر في دار الحرب ) دوابهم ( ويأ كلوا ماوجدوه من الطمام ) كالحمز ، واللحم ، والسمن ، والزيت : قال الزاهدى : وهذا عند الحاجة ، وفي الإباحة من غير حاجة روايتان ، اه .
- ( ماون الحطب) وفى بعض النسخ: « الطيب » هداية ( ويدهنون بالدهن) ، كل ذلك ( و بقاتلون بما يجدونه من السلاح ) ، كل ذلك ( بنير قسمه ) بعنى إذا احتاج إليه ، بأن انقطع سيفه ، أو انكسر رمحه ، أو

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَبِيهُوا مِنْ ذَلكِ شَيْئًا ولاَ يَتَمَوَّلُوءُ .

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَحْرَزَ بِإِسْلَامِهِ نَفْسَهُ وَأُو لَادَهُ الصَفَارَوَكُلَّ مَالِ هُوفِي يَدِهِ أَوْ وَدِيعَةٍ فِي يَدِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍ ، فإِنْ ظَهَرْ نَا هَلَى الدَّارِ فَمَقَارُهُ فَى ، وَزَوْ جَتُهُ فَى لا وَحُمُلُها فَي لا ، وَأَوْ لاَدُهُ الْسَكِبَارُ فَيْ لا .

لم يكن له سلاح ، وكذا إذا دعته حاجة إلى ركوب فرس من المفتم ليقاتل عليها فلا بأس بذلك ، فإذا زالت الحاجة رُدَّت فى الفنيمة ، ولا ينبغى أن يستعمل من الدواب والثياب والسلاح شيئا لتبقى به دابته وثيابه وسلاحه ، لأنه من الفلول ؛ لاستعاله من غير حاجة ، وعامه فى الجوهرة ( ولا يجوز أن يبيموا من ذلك ) الطعام و نحوه ( شيئاً ، ولا يتمولوه ) لأنه لم يملك بالأخذ ، و إنما أبيح التناول للضرورة ، فإذا باع أحدهم رَدَّ النمن إلى المفنم .

(ومن أسلم منهم) في دار الحرب قبل أخذه (أحرز بإسلامه نفسه) ، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق (وأولاده الصفار) لأنهم مسلمون تبعا لإسلامه و كل مال هو في يده ) لسبقها إليه (أو وديعة في يد) معصوم الدم (مسلم أو ذمي) لأنه في يد صحيحة محترمة ، ويده كيده (فإن ظهرنا على الدار فعقاره في و كأنه في يد أهل الدار ، إذ هومن جملة دار الحرب ، فلم يكن في يده حقيقة ، في كأنه في يد أهل الدار ، إذ هومن جملة دار الحرب ، فلم يكن في يده حقيقة ، (و) كذا (زوجته في و) ، لأنها كافرة حربية ، لانتبعه في الإسلام (و) كذا (حملها في و) ، لأنه جزء منها ، فيتبعها في الرق والحرية ، و إن كان تبعاً اللا ب في الإسلام ، لأن المسلم محل للتملك تبعاً لفيره ، بخلاف المنفصل ، فإنه حر ؟ المدم الجزئية عند ذلك (و) كذا (أولاده السكبار في و) لأنهم كفار حربيون ، ولا تبعية لهم ، لأنهم على حكم أنفسهم .

ولا يَنْبَنِي أَنْ يُبَاعَ السَّلاَحُ مِنْ أَهْلِ الْخُرْبِ ، ولاَ يُجَهِّزُ إِلَيْهِمْ ، وَلا يُفَادَوْنَ اللَّ بالْأَسَارَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وقَالَ أَبُو يُوسُفَ وعَمَدَ : يُفَادَى بِهِمْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، ولا يَجُوزُ الْمَنُ عليهم

وَ إِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلِدًا عَنْوَةً فَهُوَ بَالْحَيَارِ : إِنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَينَ الْغَامِينَ ،

( ولا ينبغى ) بل يحرم ، كما فى الزيلعى ( أن يباع السلاح ) والسكر أع ولم أمن أهل الحوب ) ؛ لما فيه من تقويتهم على قتال المسلمين ، وكذا كل مافيه نقوية لهم ، كالحديد ، والعبيد ، ونحو ذلك (ولايجهز) أى يتاجر بذلك (إليهم) قال فى الغاية : أى لا يحمل إليهم التجار الجهاز ، وهـو أنتاع ، يعنى هنا السلاح ، اه .

( ولا يفادون بالأسارى عند أبى حنيفة ) لأن فيه معونة للكفرة ، لأنه يعود حَرَّ با علينا ، ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير المسلم ؛ لأنه إذا بتى فى أيديهم كان ابتلاء فى حقه غير مضاف إلينا ، والإعانة بدفع أسيرهم مضاف إلينا ، والإعانة بدفع أسيرهم مضاف إلينا ، وقالا : يفادى بهم أسارى المسلمين ) لأن فيه تخليص المسلم ، وهو أولى من قتل السكافر والانتفاع به . قال الإسبيجابى : والصحيح قول أبى حنيفة ، واعتمده الحبوبى ، والنسنى ، وغيرهما . قال الزاهدى : والفاداة بالمال لا تجوز فى ظاهر الملهب، كذا فى التصحيح . وفى السير السكبير : أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة ؛ استدلالا بأسارى بدر ، ولوكان الأسير أسلم فى أيدينا لا يفادى بمسلم أسير فى أيديهم لأنه لايفيد ، إلاإذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه ، هداية .

( ولا يجوز المن عليهم ) ، لما فيه من إبطال حق الغانمين .

(وإذا نتح الإمام بلدة عنوة) أى قهراً (فهو) في العقار (بالخيار) بين أمرين: (إن شاء قسمه بين الفاعين) كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسا وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَوضَعَ عَلَيْهِمُ الْخُرَاجَ ، وَهُوَ فِي الْأَسَّارَى بالخيارِ: إنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَّكُهُمْ أَحْراراً ذِمَّةً الْمُسْلِمِينَ .

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَرُدُّهُمْ إِلَى دَارِ الْحُرْبِ .

وَإِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ وَمَعَهُم مَوَاشِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى نَقْدِلُمَ إِلَى دَارِ الْإِسْلاَمِ ذَبَحُوهاَ وحَرَّقُوهاَ ولاَ يَمقُرُونَها ولاَ يَثْرُ كُونَها .

بخيبر (وإن شاء أقر أهله عليه ، ووضع عليهم الخراج) كا فعل عررضى الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة ، رضوان الله تعالى عليهم ، وفى كل من ذلك قُدُوة ، فيتخير ، وقيل : الأولى هو الأول عند حاجة الفاعين ، والثانى عند عدم الحاجة ، قيدنا بالعقار لأن المنقول لا يجوز المن فيه بالرد عليهم (وهو) أى الإمام (في الأسرى بالخيار) بين ثلاثة أمور : (إن شاء قتلهم) حسما لمسادة الفساد (وإن شاء استرقيم) توفيراً لمنفعة الإسلام (وإن شاء تركهم أحراراً ذمسة للمسلمين) إذا كانوا أهلا للذمة ، كما فعل عمر رضى الله عنه بسواد العراق . قيدنا بكونهم أهلا للذمة احترازا عن المرتدين ومشركي العرب كما سبق .

( ولا يجوز ) للامام ( أن يردهم إلى دار الحرب ) لما فيه من تقويتهم على المسلمين كما مر .

(وإذا أراد) الإمام (اللمَوْدَ) إلى دار الإسلام (ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها ، و) بعده (حرقها) لأن ذبح الحيوان بجوز لغرض محيح ، ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله (ولايمقرها) بأن يقطع قوائمها و يدعها حية ؛ لما فيه من المثلة والتعذيب (ولا يتركها) لهم حية

ولا يَفْسِمُ غَنِيمَةً فِي دَارِ الحَرْبِ حَتَّى يُخْرِجَهَا إلى دَارِ الْإِسْلاَمِ ، والرَّدْ، والرَّدْ، والرَّدْ، والرَّدْ، والرَّدْ، والمُقاتِلُ فِي الْعَسْكُر سَوَاء .

وَ إِذَا لِلْقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الخَرْبِ قَبْلَ أَنَ يُخرِجُوا الْفُنَيِمَة إلى دَارِ الْاسْلاَمِ شَارَكُوهُمْ فِيهاً، وَلا حَقَّ لِاهْلِ سُوقِ الْمَسْكِرِ فِي الْفَنيَمَة إِلاَّ أَنْ يُعَارَبُوا

ولا معقورة ، ولا من غير حرق ، قطعاً لمنفعتهم بها .

( ولا يقسم ) الإمام ( غنيمة فى دار الحرب ) ، بل ( حتى يخرجها إلى دار الإسلام ) ، لأن الملك لايثبت للغانمين إلا بالإحراز فى دار الإسلام .

( والردء ) أى الممين (والمقاتل فى المسكر سواء ) لاستوائهم فى السبب وهو المجاوزة أو شهود الوقمة على ما عرف ، وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو غيره ، لما ذكرناه ، هداية .

(وإذا لحقهم الدد) - وهو ما يرسل إلى الجيش لبردادوا - وفى الأصل : ما يزاد به الشيء ويكثر، قهستاني (في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام) وقبل القسمة وبيع الغنيمة، ولو بعد انقضاءالقتال (شاركوهم فيها) لوجود الجهاد منهم معنى قبل استقرار اللك المسكر، ولذا ينقطع حتى المشاركة بالإحراز، أو بقسمة الإمام في دار الحرب، أو ببيعه المفانم فيها ؛ لأن بكل منها يتم الملك، فينقطع حتى شركة المدد.

( ولا حق لأهل سوق المسكر في الفنيمة ، إلا أن يقاتلوا ) ؛ لأنهم لم يجاوزوا على قصد القتال ؛ فانعدم السبب الظاهر ، فيمتبر السبب الحقيقي \_ وهو قصد القتال \_ فينيدالاستحقاق على حسب حاله ، فارساً أو راجلاعندالقتال، هداية .

وإذَا أَمَّنَ رَجُلٌ حُرِّ أَوِ امْرَأَةٌ حُرِّةٌ كَافِرًا أَوْ بَجَاعَةً أَوْ أَهْلَ حِصْنِ أَوْ مَدينَةٍ صَحَّ أَمَانُهُمْ ، ولَم بَتَجُزْ لأحد مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهم إلاَّ أَنْ بَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفسَدَة فَيَنْبِذُ إلنَّهِمُ الْإِمَامُ .

ولا بَجُوزُ أَمَانُ ذَمِّي ، وَلا أُسِيرٍ ، ولاَ تَاجِرِ بَدْخُلُ عَلَيْهِمْ . وَلاَ يَجُوزُ أَمَانُ الْمَبْدِ عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ

(وإذا أمن رجل حر، أو امرأة حرة كافراً) واحداً (أو جماعة) من المكفار (أو أهل حصن، أو مدينة، صَحَّ أمانهم)، لأنه من أهل القتال؛ إذهو من أهل المنعة، فيحقق منه الأمان، شم يتعدى إلى غيره، ولأن سببه - وهو الإيمان - لايتجزأ؛ فكذا الأمان، فيتكامل كولاية النكاح (و) حيث صح أمانهم (لم يجز لأحد من المسلمين قتلهم) ولا التعرض لما معهم، والأصل ف ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « المسلمون [ يدعلى من سواهم] تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم » أى: أقلهم، وهو الواحد، هدابة (إلا أن يكون في ذلك مفسدة) تلحق المسلمين ( فينبذ الإمام إليهم ) أمانهم، كما إذا كان الأمان منهم شم رأى المصلحة في النبذ كما مر.

( ولا بجوز أمان ذمى ) ؛ لأنه متهم بهم ، ولا ولاية له على المسلمين ، ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) ؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم ، فلا يخافونهما ، والأمان يختص بمحل الخوف ، ولأنهم كما اشتد الأمر عليهم بجدون أسيرا أو تاجراً فيتخلصون بأمانه ، فلا ينفتح باب الفتح ، هداية .

( ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة ) ، لأن الأمانَ عنده من جملة العقود

إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاًهُ فِي الْقِتَالَ ، وَفَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَـــد : يَصِحُّ الْمَانَهُ .

وَإِذَا غَلَبَ ٱلتَّرَكُ عَلَى الرُّومِ فَسَبَوْهُم وَأَخَذُوا أَمْوالَهُمْ مَلَكُوهَا ، فَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى النَّرُكِ حَلَّ لَنَا مَا نجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذَاغَلَبُوا عَلَى أَمُوالِنَا فأَحْرِزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا ، فإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُشْلِمُونَ فَوَجَدُوهَا

والعبد محجور عليه ، فلا يصح ءَمَّدُه ( إلا أن يأذن له مولاه في الفتال ) ؟ لأنه يصير مأذوناً ؟ فيصح عقد الأمان منه ( وقال أبو يوسف وعمد : يصح أمانه ) لأنه مؤمن ذو قوة وامتناع يتحقق منه الخوف ، والأمان محتص بمحل الخوف . قال جمال الإسلام في شرحه : وذكر الكرخي قول أي يوسف مأ بي حنيفة وصح قول أي حنيفة ، ومشى عليه الأثمة البرهابي والنسني وغيرها ، تصحيح . ( و إذا غلب النرك ) جمع تركي ( على الروم ) جمع رومي ، والمراد كفار النرك و كفار الروم ( فسبوهم وأخذوا أموالمم ) وسبوا ذراربهم ( ملكوها ) لأن أموال أهل الحرب ورقابهم مُبَاحَة فتملك بالأخذ ( فان غلبنا على النرك ) بعد ذلك (حل لنا ما بحده من ذلك ) الذي أخذوه من الروم ، اعتباراً بسائر أموالهم ( و إذا غلبوا) أي ما بحده من ذلك ) الذي أخذوه من الروم ، اعتباراً بسائر أموالهم ( و إذا غلبوا) أي الكفار ( على أموالنا ) ولو عبيداً أو إماء مسلمين ( فأحرزوها بدارهم ملكوها ) لأن المصمة من جملة الأحكام الشرعية ، والكفارغير محاطبين بها ؟ فبقى صقهم ما لاغير معصوم ، فيملكون شيئاً حتى لواشترى منهم تاجر شيئاً قبل الإحراز ووجده قبل الإحراز بها لا يملكون شيئاً حتى لواشترى منهم تاجر شيئاً قبل الإحراز ووجده قبل الإحراز بها لا يملكون شيئاً حتى لواشترى منهم تاجر شيئاً قبل الإحراز ووجده قبل الإحراز بها لا يملكون شيئاً حتى لواشترى منهم تاجر شيئاً قبل الإحراز ووجده

مالكه أخذه بلاشيء (فإن ظهر عليها) أعد على دارهم (المسامون) بعد ذلك (فوجدوها)

قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِى لَهُمْ بِغَبْرِ شَى : ، وَإِنْ وَجِدُوهَا بَمْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ أَحْبُوا ، وَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْحُرْبِ تَأْجِرٌ فَاشْتَرَى ذَلَكَ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْمُرْبِ تَأْجِرٌ فَاشْتَرَى ذَلَكَ وَأَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلامِ فَمَالِكُ وَإِنْ شَاء أَخْذَهُ بِالشَّمْنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ التّاجِرُ ، وَإِنْ شَاء تَرَكَ .

وَلاَ يَمْلُكُ عَلَيْنَا أَهْلُ الخُرْبِ بِالْفَلَدَةِ مُدَبَّرِبِنَا وَمُكَاتَبِينَا وَأَمَّمَـاتَ أَوْلاَدِنَا وَأَحْرَارَنَا ، وَنَمْلُكُ عَلَبْهِمْ جَمِيتَع ذَلِكَ ، وَإِذَا أَنَى عَبْدٌ لِمُسْلِم فَدَخَلَ إِلَيْهِمْ

أى وجد المسلمون أموالهم (قبل القسمة) بين الفاعين (فهى لهم بفيرشىء) ؛ لأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاه ؛ فكان له حق الأخذ نظرا له (وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا) لأن مَنْ وقع المال فى نصيبه يتضرر بالأخذ منه مجانا ؛ لأنه استحقه عوضاً عن سهمه فى الفنيمة ، فقلنا بحق الأخذ بالقيمة لما فيه من النظر الجانبين كما فى الهداية (وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك) المال (وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار : إن شاء أخذه بالمن الذى) كان (اشتراه به المتاجر) من العدو ، (وإن ثن ترك) لأنه يتضرر بالأخذ مجاناً لا يرى أنه دفع العوض بمقابلته فكان اعتدال النظر فياقلنا ، ولو اشتراه بعرض يأخذه بقيمة ؛ لأنه ثبت له ملك خاص فلا يزال يأتقيمة ، هداية .

(ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة ) علينا (مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ) لأنهم أحرار من وجه ، والحر معصوم بنفسه ، فلا يملك (ونملك عليهم) إذا غلبنا عليهم (جميع ذلك ) لعدم عصمتهم .

(و إذا أبق عبد) من دارنا ، سواء كان (لمسلم) أوذى (فدخل إليهم) أى إلى

فَأَخَذُوهُ لَمْ يَمْلِكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ.وَ إِنْ نَيَّ بَمِيرٌ إِلَيْهِمْ فَاخَدُوهِ مَلَكُوهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنُ الْلَامَامِ تَحُولَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْماً الْفَنَائِمَ قَسَمَما بَبِنَ الْفانمِينَ قِسْمَةَ إِيدَاعِ لِيَحْمِلُوهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلاَمِ ثُمَّ بَرُ تَجِعُما فَيَقْسِمُهَا. وَلاَ يَجُوزُ بَيْنُعُ الْفَنَامِمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ،

دارهم (فأخذره لم يملكوه عند أبى حنيفة) ؛ لظهور يده على نفسه بزوال يد مولاه فصار معصوما بنفسه ، فلم يبق محلا الملك، وقالا: يملكونه، والصحيح قوله ، واعتدده المحبوبى والنسنى وغيرهما ، تصحيح . و إذا لم يثبت الملك لهم يأخذه المالك القديم بغيرشى ، موهو بككان أو مشترى أو مفنوماً ، قبل القسمة و بعدها، إلا أن بعد القسمة يؤدى عوضه من بيت المال ، لأنه لا يمكن إعادة القسمة .

( و إن ند ) منا (بمير ) أو فرس ( إليهم فأخذوه ملكموه ) لتحقق الاستيلاء إذ لا يَدَ للمحاء .

(وإذا لم يكن للإمام حمرلة) بفتح أوله ... الإبل التي تحمل ، وكذا كل مااحتمل عليه الحي من حمار وغيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . ساح ( يحمل عليها الفنائم قسمها بين الفائمين قسمة إبداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم) إذا رجعوا إلى دار الإسلام (يرتجعها منهم فيقسمها) قسمة تمليك بينهم ، فإن أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك بأجر المثل في رواية السير السكبير ؛ لأنه دفع ضرر عام بتحمل ضرر خاص ، ولا يجبرهم على رواية السير الصفير ، وتمامه في المداية والدرر . عام بتحمل ضرر خاص ، ولا يجبرهم قبل القسمة ) في دار الحرب ؛ لأنها لا تملك قبلها ( ولا يجوز بيع الفنائم قبل القسمة ) في دار الحرب ؛ لأنها لا تملك قبلها

وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْفَانِمِينَ فِي دَارِ الْخُرْبِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَنِيمَةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِخْرَاجِهَا إِلَى دَارِ الإِسْلاَرِ فَنَصَيْبُهُ لُوَرَثَتِهِ .

وَلاَ أَنْ أَنْ أَنْ أَينَفُلَ الْإِمَامُ فِي حَالِ الْقِتَالِ، وَيُحَرِّضَ بِالنَّفَلِ عَلَى الْقِتَالِ وَيَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْقِتَالَ وَيَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْقِتَالَ اللَّهُ عَنْ أَعَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعِمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِع

(ومن مات من الغاءين في دار الحرب) قبل القسمة ربيع الفنيمة (فلاحق له في الفنيمة) لأن الإرث يجرى في الملك ، ولاملك قبل ماذكر كاس (ومن مات منهم) أي الفاعين (بعد إخر اجها) أي الفنيمة ( إلى دار الإسلام ) أو بعد قسمتها أو بيعها ولو في دار الحرب ( فنصيبه لورثته ) لأن حقهم قد استقر بماذكر ، فينتقل إلى الورثة .

(ولابأس) بل يندب ( بأن ينفل الإمام في حال القتال ) وقبله بالأولى (ويحرض) أى يحث و يُنفر ي ( بالنفل على الفتال ) والنفل : إعطاء شيء زائد على سهم الفنيمة ، وقد فسره بقوله ( فيقول : من قتل قتيلا فله سلبه ) وسيأتي ممناه ( أو يقول لسرية ) وهي القطعة من الجيش ( قد جعلت لسكم الربع ) أو النصف ( بعد ) رفع ( الخس ) ؛ لما في ذلك من تقوية الفلوب و إغراء المقاتلة على المخاطرة و إظهار الجلادة رغبة في ذلك ، وقدقال تعالى : «حرض المؤمنين على القتال» وهو نوع تمريض ( ولاينفل بعد إحرار الغنيمة ) في دار الإسلام ؛ لتأ كد حق الفائمين بها ، ولذا يورث عنهم ( إلا من الخس ) ؛ لأن الرأى فيه إلى الإمام ، ولا حق فيه الفائمين .

(وإذا لم بجمل) الإمام ( الساب للقاتل ) نَفَلاً ( فهو من جملة الغنيمة

وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاه. وَالسَّلَبُ: مَا كُلَى اللَّهُ تُولِ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاحِه وَمَرْكَبِهِ وَ إِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الخُرْبِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَمْلِفُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَلاَ يَأْكُلُوا مِنْهَا .

وَمَنْ فَضَلَ مَمَهُ عَلَفٌ أَوْ طَمَامٌ رَدُّهُ إِلَى الغَنِيمَةِ .

وَيَفْسِمُ الْإِمَّامُ الْفَنِيمَةَ : فَيَخْرِجُ خُمْسَهَا ، وَيَقْسِمُ أَنْ بَمَةَ أَخْمَاسِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ : لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ ، وَلِلرَّ اجِلِ سَهْمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالاً : لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُم ،

والقاتل وغيره فيه) أى في سلبه (سواء) ؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ فيكون غنيمة لهم (والسلب) هو (ماعلى المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه) وكذا ما على مركبه من السرج والآلة ، وكذا مامعه على الدابة من ماله في حقيبة أو على وسطه ، وماعدا ذلك فليس بسلب ، وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بدلبه ، هداية . ( و إذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ) لهم (أن يعلقر العرابهم (من

( و إذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز ) لهم (ان يعلفر ا) درابهم (من الغنيمة ولاياً كلوا منها ) ؛ لأن حقالفا بمين قدتاً كدفيها كما مر ( ومن فضل ممه علف أوطعام رده إلى الغنيمة) إذا لم تقسم ، وبعدالقسمة تصدقوابه إن كانوا أغنياء وانتقموابه إن كانوا محاويج؛ لأنه صارفي حكم اللقطة لنعذرالرد ، وتمامه في الهداية

(ويقسم الإمام المنبعة) بعد الإحراز بدار الإسلام كاتقدم (فيخرج) أولا (خسها) للأصناف الثلاثة الآنية (ويقسم أربعة أخماسها) الباقية (بين الفانمين الفائمين) أى لصاحب الفرس (سهمان، والراجل) ضد الفارس (سهم عند أبي حنيفة وقالا: الفارس ثلاثة أسهم) والراجل سهم، قال الإمام بهاء الدين في شرحه:

وَلاَ يُسْبِهُمُ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ، وَالبرَاذِينُ وَالعِمَاقُ سَوَالا ، وَلاَ يُسْبِهُم لِرَاحِلَةٍ. وَلاَ بَغْلٍ .

وَمَنَّ دَخَلَ دَارَ الخُرْبِ فَارِساً فَنَفَقَ فَرَسَهُ اسْتَحَقَّ سَهُمَ فَارِسٍ ، وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلاً فَأشْتَرَى فَرَساً اسْتَحَقَّ سَهُمْ رَاجِلٍ .

وَلا بُسْهَمُ لِمَمْلُوكِ وَلا أَمْرَأَهُ وَلاَ ذِنِّى وَلاَ صَبِى ، وَلَـكِنْ بُرْضَخُ لَهُمْ ۚ فَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ الإِمامُ .

 وَأُمَّا ذِكْرُ اللهِ تَمَالَى فِي الْخُمُسُ فَإِنَّمَا هُوَ لِافْتِنَاحِ الْكَلَامِ تَبَرَكَا بِأَسْمِهِ وَسَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ بِمَوْتِهِ كَمَا سَقَطَ الصَّفِيُّ، وَسَهْمُ ذَوِي القُرْبِي كَانُوا يَسْتَحِقُونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال فى الهداية : ثم العبد إنما برضخ له إذا قاتل ؛ لأنه لخدمة المولى فصار كالتاجر، والمرأة برضخ لها إذا كانت تداوى الجرحى وتقوم على المرضى ؛ لأنها عاجزة عن حقيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال ؛ والذى إنما برضخ له إذا قاتل أو دَلَّ على الطريق ؛ لأن فيه منفعة المسلمين ، إلا أنه بزاد له على السهم فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة . انتهى باختصار .

(وأما الخس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم اليتامى) الفقراء (وسهم المساكين، وسهم لأبناء السبيل) وهم المنقطهون عن مالهم، و بجوز صرفه لصنف واحد كا في الفتح عن التحفة (ويدخل فقراء ذوى القربي) من بني هاشم (فيهم) أى في الأصناف الثلاثة (و) لكن (يقدمون) على غيرهم، لمدم جواز الصدقة عليهم (ولا يدفع إلى أغنيائهم) منه (شيء)؛ لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة فأما ذكر الله تعالى في الخس) في قوله جل ذكره: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» (فإنما هو لافتتاح السكلام، تبركا باسمه تعالى، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كا سقط الصنى) وهو شيء كان يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه: أي مختاره من الغنيمة، مثل درع، وسيف النبي صلى الله عليه وسلم وجارية (وسهم ذوى القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجارية (وسهم ذوى القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

بِالنُّصْرَةِ ، وَ بَعْدَهُ بِالْفَقْرِ .

وَ إِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوْ الاِثْنَانِ إِلَى دَارِ الْخُرْبِ مُغِيْرِ بِنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْامَامِ فَأَخَذُوا شَيْئًا لَمَ يُخَدِّسُ .

وَ إِنْ دَخَلَ جَمَاعَةُ لَهَا مَنَمَةُ وَأَخَذُوا شَبْنَا خُمِّسَ، وَ إِنْ لَمْ كَأَذُنْ لَهُمُ الْامَامُ وَ إِذَا دَخَلَ المُسْلِمُ دَارَ الخُرْبِ تَاجِراً فَلا يَحِلُ لَهُ

بالنصرة ) له ، ألا يُركى أنه علل فقال : « إنهم لن يزالوا معى هكذا فى الجاهلية والإسلام » ، وشبك بين أصابعه (و بعده) أى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم(بالفقر) لانقطاع النصرة .

( و إذا دخل الواحد ) من المسلمين ( أو الاثنان إلى دار الحرب مُعيرين بنير إذن الإمام ، فأخذوا شيئاً ، لم يخمس ) ، لأنه مال مباح أخذ على غير وجهالفنيمة لأنها المأخوذة قهراً وغلبة ، لا اختلاساً وسرقة ، والخمس وظيفة الفنيمة ، قيد بكونه بغير إذن الإمام لأنه إذا كان بالإذن ففيه روايتان ؛ والمشهور أنه بخمس ؛ لأنه لما أذن لهم فقد الترم نصرتهم ، كافي المداية

( و إن دَخل جماعة لهم منعة ) أى قوة ( فأخذوا شيئًا خس ) ما أخذوه ( و إن لم يأذن لهم الإمام ) ؟ لأنه غنيمة لأخذه على وجه القهر والغلبة ، ولأنه بجب على الإمام نصرتهم ؟ إذ لو خذلهم كان فيه وَهْنُ على المسلمين ، بخلاف الواحد والاثنين ؟ لأنه لا تجب عليه نصرتهم ، هداية . قيدبالمنعة لأنه لو دخل جماعة لامنعة لهم بغير إذن فأخذوا شيئًا لا يخمس لأنه اختلاس لاغنيمة ، كافى الجوهرة .

(وإذا دخل المسلم دار الحرب ) بأمان (تاجرا ) أو نحوه (فلا يحل له

أَنْ يَتَعَرَّضَ لَشَيْءَ مِنْ أَمْوَالْهُمْ وَلاَ مِنْ دِمَائِهِمْ ، وَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ وَأَخَذَ شَيْئًا وَخَرَجَ بِهِ مَلَكُهُ مِلْكُمَا تَعْظُورًا ، وَيُؤْمَرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ .

وَ إِذَا دَخَلَ الحَرْبِئُ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنَا لَمْ يُمُكُنَّ أَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً ، وَيَقُولُ لَهُ الْإِمامَ : إِنْ أَقَمْتَ نَمَامَ السَّنَةِ وَضَمْتُ عَلَيْكَ الجِزْية ،

أن يتعرض لشىء من أموالهم ، ولا ) اشى، ( من دمائهم ) أو فروجهم ، لأن ذلك غَدْر بهم ، والغَدْر حرام، إلا إذا صدر غَدْر من ملكهم ، أو منهم بعلمه ، ولم يأخذوا على يدهم ؛ لأن النقض يكون من جهتهم . قيد بالتاجرلأن الأسيرغير مستأمن ؛ فيباح له التعرض لما لهم ودمائهم ، كما في الهداية .

( و إن ) تعدى التاجر ونحوه ، و ( غدر بهم وأخذشيئاً ) من مالهم (وخرج به ) عن دارهم ( ملكه ملكا محظورا ) لإباحة أموالهم ، إلا أنه حصل بالفدر فكان خبيئاً ؛ لأن المؤمنين عند شروطهم ( و يؤمر أن يتصدق به ) تفريفا الدمته وتداركا لجنايته .

(وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا) أي : طالبا للأمان (لم يمكن أن يقبم في دارنا سنة) فما فوقها ؛ اثلا يصير عيناً لهم ، وعَوْناً علينا (ويقول له الإمام) إذا أمنه وأذن له في الدخول إلى دارنا : (إن أقمت) في دارنا (تمام السنة وضعت عليك الجزية) ، والأصل : أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية ؛ لأنه يصير عينا لهم ، وونا علينا ، فتلتحق المضرة بالمسلمين ، ويمكن من الإقامة اليسيرة ، لأن في منعها قطع الميرة والجَلَب، وسد باب التجارة، ففصلنا بينهما بسنة ، لأنها مدة تجب فيها الجزية ، فتكون الإقامة الصلحة الجزية ، هداية .

فَإِنْ أَفَامَ أَخَذَ مِنْهُ الْجِزْبَةَ ، وَصَارَ ذِمِّيًا ، وَلَمَ 'بُثْرَكُ أَنْ بَرْ جِسَعَ إِلَى دَارِ الْمُؤْبِ وَتَرَكَ وَدِيمَةً عِنْدَ مُسْلِم أَوْ ذِمِّى أَوْ دَبْناً الْمُؤْبِ وَتَرَكَ وَدِيمَةً عِنْدَ مُسْلِم أَوْ ذِمِّى أَوْ دَبْناً فِي ذَارِ الْإِسْلاَمِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ، فِي ذَمَّتُهِمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاكًا بِالْمَوْدِ وَمَا فِي دَارِ الْإِسْلاَمِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ، فَي ذَمَّتُهُمْ أَسُرَ أَوْ ثُنِيمًا أَوْ دِيمَةُ أَفِيمًا .

وَمَاأُوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الخُرْبِ بِغَيْرِ قِتَالِ بُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا يُصْرَفُ الْخُرَاجُ .

(فإن) رجع بعد ذلك قبل تمام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه ، و إن ( أقام ) تمام السنة ( أخذت منه الجزية ، وصار ذميا ) لالنزامه ذلك ( ولم يترك ) بعدها ( أن يرجع إلى دار الحرب ) ؛ لأن عقد الذمة لا يُنقَضُ . وللامام أن يوقت في ذلك مادون السنة كالشهر والشهرين كا في الهداية .

(و إن عاد) المستأمن (إلى دار الحرب) ولو إلى غير داره (وترك وديمة عند) معصوم (مسلم، أو ذمى ، أو) ترك (دينا فى ذمتهم ؛ فقد صار دمه مباحاً بالعود) لبطلان أمانه (وما) كان (فى دار الإسلام من ماله) فهو (على خطر) أى موقوف، لأن يد المعصوم عليه باقية (فإن أسر أو قيل سقطت ديونه) ، لأن يد من عليه الدين أسبق إليه من يد العامة ، فيختص به ؛ فيسقط (وصارت الوديمة) وماعند شريكه ومُضَار به ومافى فى بيته فى دارنا (فيشاً) ، لأنها فى يده حكم ، لأن يد المودع والشربك والمضارب كيده ، فيصير فيثاً تبعاً لهفسه .

( وما أوجف عليه المسلمون ) أى أسرءوا إلى أخذه ( من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف ) جميمه ( في مصالح السلمين ، كما يصرف الخراج )

وَأَرْضُ الْمَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ ءُشْرٍ ، وَهِيَ : مَا تَبْنَ الْمُذَيْبِ إِلَى أَفْهَى حَجْرٍ بِالْيَهَنِ بِمِهْرَةَ إِلَى حَدِّ الشَّامِ ، وَالسَّوَادُ

والجزية ؛ لأنه حصل بقورة المسلمين من غير قتال ؛ فكان كالخراج والجزية .
ولما أنهى الكلام على بيان مايصير الحربى بهذميا ، أخذ فى بيان مايؤخذ منه ، و بيان العشر ، تتميا للوظائف المالية ، وقدم بيان العشر لما فيه من معنى العبادة ، فقال :

(وأرض العرب كلها أرض عشر) ، لأن الخراج لا يجب ابتداء إلا بعقد الذمة ، وعقد الذمة من مشرك العرب لا يصح (وهي) أي أرض العرب ، أي حَدُها (ما بين العذيب) بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة \_ قرية من قرى السكوفة (إلى أقصى) أي آخر (حجر) بفتحتين \_ واحد الأحجار بمه في الصغرة كا وقع التحديد به في غبر موضع (بالمين بمهرة) بفتح الميم وسكون الهاء \_ اسم موضع بالمين يسمى [باسم] مهرة بن حَيْدَان أبي قبيلة تنسب إليه الإبل المهرية ، في خبر من قوله : «بالمين» كا في النهاية (إلى حد الشام) في حكون قوله : «بمهرة » بدلا من قوله : «بالمين» كا في النهاية (إلى حد الشام) وفي المغرب عن أبي يوسف في الأمالي : حدود أرض العرب ماوراء حدود أرض الحجاز وتهامة ، وه كة ، والطائف ، والمبرية \_ يعنى : المهادية \_ وقال محد : أرض العرب من العذيب إلى مكة روعدن أبين إلى أقصى حجر بالمين بمهرة ، اه باختصار ، وهذه العبارات متقاربة يذسر بعضها بعضا ؛ وعدن \_ بفتحين \_ بلدة بالمين تضاف وهذه العبارات متقاربة يذسر بعضها بعضا ؛

( والسواد ) : أى سواد العراق ، سمي سوادا لخضرة أشجاره وزروعه ، وهو الذى فتح على عهدسياد ناعر ، فأقرأ هله عليه، ووضع على رقابهم الجزية ، وعلى أراضيهم

أَرْضُ خَرَاجٍ ، وَهُو :مَا بَيْنَ النَّذَيْبِ إلى عَقَبَةِ خُلُوانَ ، وَمِنَ العَلْتَ إلى عَبَّادَانَ وَأَرْضُ السَّوَادِ تَمْلُوكَةٌ لِاهْلِهَا : بَجُوزُ بَيْمُهُمْ لَهَا ، وَنَصَرُّفُهُمْ فَهَا . وكُل أَرْضِ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا أَوْ فَتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِمَتْ

الخراج (أرض خواج) لأنه وظيفة أرض المكفار (وهى) أى أرض السواد، حدها عرضا (مابين المذيب) للتقدمة (إلى عقبة حلوان) بضم الحاء المهملة ، وسكون اللام ... اسم بلاة مشهورة ، بينهاو بين بغداد نحر خمس مراحل ، وهى طرف العراق سن الشرق ، سميت باسم بانيها ، وهو حُلُو ان بن الحارث كافى المصباح (و) حدها طولا (من الملث) بفتح المين المهملة ، وسكون اللام ، وآخره أاء مثلة ... قرية موقفة على العلوية ، على شرق دجلة (إلى عبادان) بتشديد الباء الموحدة ... حصن صفير على شط البحر . وقال فى المفرب : حده طولا سن - ديئة الموصل إلى عباطان ، وعرضا من العذب إلى حلوان ، اه . وقال فى باب الحاء : حديثة الموصل عباطان ، وعرضا من العذب إلى حلوان ، اه . وقال فى باب الحاء : حديثة الموصل قرية ، وهى أول حد السواد طولا ، وحديثة الموسل قرية ، وهى أول حد السواد طولا ، وحديثة الموسل من كلامه : أن كلا من العلث وحديثة الموصل حد السواد ، لكونهما متحاذبين : وأما التحديد بالثعلبية كا فى بعض الكتب فخطأ ، والمنه أعلى .

( وأرض السواد مملوكة لأهلها : يجوز بيمهم لها ، وتصرفهم فيها ) ؛ لأن الإمام إذا فنح أرضاً عنوة وقهراً كان بالخيار بين أن يقسمها بين الفاتين و بين أن يتن بها على أهلها ويضع عليهم الجزية ، والخواج بجباية المسلمين كما مر ،

( و كل أرض أسلم أهلمها ) قبل أن يقدر عليها ( أو فتحت عنوة وقسمت

َبَيْنَ الفَانَمِينَ فَهِيَ أَرْضُ ءُشْرِ . وكُلُ أَرْضَ فَتُجِتَ عَنُوةً وَأَفِرًا أَهْلُهَا عَلَبْهَا فَهِي أَرْضُ خَرَاجِ

ومَنْ أَخْيَا أَرْضاً مَوَ نَا فَهِي عِنْدَ أَنِي يُوسُنَ مُمْتَبَرَة بِحَبِّزِ هَا:فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَبِّزِ أَرْضِ الْمُشْرِ مِنْ حَبِّزِ أَرْضِ الْمُشْرِ مِنْ حَبِّزِ أَرْضِ الْمُشْرِ فَهِي غُرَاجِيَّةٌ ، وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ حَبِّزِ أَرْضِ الْمُشْرِ فَهِي غُشْرِ بَيْةٌ رَاجِهَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمْ ، وَقَالَ مَحْدٌ : إِنْ أَحْيَاهَا بِبِنْرِ حَفَرَهَا

بين الماعين فهى أرض عشر) ، لأبها وظيفة أرض المسلمين ؛ لما فيه من معنى العبادة .

( وكل أرض فتحت عنوة وأقر أهلها هلها ) وكذا إذا صالحهم الإيام (فهى أرض خراج) ؛ لما مر أنه وظيفة أرض السكفار ، لما فيه من معنى المقو بة ، قال فى الهداية : ومكة مخصوصة من هذا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وتركها لأهلها ، ولم بوظف الخراج ، اه .

(ومن أحيا) من المسلمين (أرضاً مواتاً) أى غير منتفع بها (فهى عنداً بى يوسف معتبرة بحيزها) أى بما يقرب منها (فإن كانت من حيز أرض الخواج فهى خواجية ، وإن كانت من حيز أرض المشر فهى عشر بة ) لأن ماقارب الشيء يعطى حكمه ، كَيْنَاء الدار له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به (والبصرة عنده) أى عنده أبى يوسف (عشر بة بإجماع الصحابة) وكان القياس أن تكون عنده خراجية ، لأبها بحيزاً رض الحراج ، إلاأن الصحابة رضوان الله تعلى عليهم وَظُفُوا عليهم المشر ؛ فترك القياس لإجماعهم ، هداية (وقال محمد) تعتبر بشربها ؛ إذ هو السبب للهاء (إن أحياها) بماء السماء أو (بيئر حفرها

أَوْ عَيْنِ اسْتَخْرَجَهَا أَوْ مَاءَ دِجْلَةَ أَوْ الفُراتِ أَوِ الْأَنْهَارِ العِظَامِ التِي لَا يَملَكُمُا أُحدُ فَهَى عُشْرِيَّةٌ ، وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الأَنْهَارِ التِي احْتَفَرَهَا الاعَاجِمُ مِثْلُ نَهْرِ الْمَلِكِ وَنَهْرٍ يَزْدَجِرْدَ فَهِي خَرَاجِيَّةٌ ، وَ الْخُواجُ الَّذِي وَضَعَهُ مُحَرُّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ مِنْ كُلُّ جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاهِ قَفِيزٌ هَاشْمِي وَهُوَ الصَّاعُ ودِرْهَم، ومِن جَرِيبٍ الرَّطْيةِ خَمْسةُ

أو عين استخرجها ، أو ماء دجلة أو الفرات ، أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد )كسيحون وجبحون (فهيء شرية) لأنها مياه العشر (و إن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها) أى شقها ( الأعاجم ) وذلك ( مثل نهر الملك ) كسرى أنو شروان ، وهو نهر على طريق الـكوفة من بغداد ، وهو يستقى من الفرات ، مغرب ( ونهر يزدجرد ) بوزن بستميب اسم ملك من ملوك العجم ( فهي خراجية ) قال في التصحيح : واختار قول أبي يوسف الإمام الحبوبي والنسنى ، وصدر الشريعة ، اه .

( والخراج الذي وضعه ) أمير المؤمدين ( عمر بن الخطاب ) رضى الله عنه ( على السواد ) هو ( من كل جريب ) بفتح الجيم التحتية وكسر الراء ... قطعة أرض طولها ستون ذراعاوعرضها كذلك ، قالوا :والأصل فيه المكيال ، ثم سمى به المبذر ، مفرب ( يبلغه الماء ) و يصابح الزراعة ( قفيز هاشمي ) مما يزرع فيها كا في شرح الطحاوى ، وقال الإمام ظهير الدين : من حنطة أوشمير (وهو ) أى القفيز في شرح الطحاوى ، وقال الإمام ظهير الدين : من حنطة أوشمير (وهو ) أى القفيز الماشمي (الصاع ) النبوى ( ودرهم ) عطف على « قفيز » من أجود النقود ، زيلمي (ومن جريب الرطبة ) بفتح الراء ... قال المعنى : هي البرسيم ومثلها البقول ( خسة

دَرَاهِمَ ، ومِنْ جَرِ بِبِالْكُرْمِ الْنَصِلِ وَالنَّخْلِ الْمُتَّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَصْنَاف بُوضَعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْطَاقَةِ ، فَإِنْ لَمَ ' تُطِقْ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا كَفَصَهِمُ الْإِمَامُ ،

دراهم ، ومن جريب السكرم) شجر العنب ، ومثله غيره (المتصل) بعضه ببعض بحيث تكون الأرض مشفولة به ( والنخل المتصل ) كذلك ( عشرة دراهم) هذا هو المنقول عن عمر رضى الله عنه ، فإنه بمث عثمان بن حنيف رضى الله عنه حتى مسح سواد العراق، وجعل حُذَ يفة عليه مُشرِ فَا ، فبلغ ستا وثلاثين ألف ألف جريب، ووضع ذلك علىماقلنا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من غير نكير ؛ فكان ذلك إجاعا منهم ، ولأن المؤن متفاوتة ، والكرم أخفم امؤنة والمزارع أكثرهامؤنة ؛ والرطاب بينهما ؛ والوظيفة تتفاوت بتفاوتها ؛ فجمل الواجب في الكرم أعلاها ، وفي الزرع أدناها ، وفي الرطبة أوساطها ؟ هداية . قيد بالاتصال لأنها إذا كانت متفرقة بجوانب الأرض ووسطها مزروع لا شيء فيها ، وكذا لوغَرَسَ أشجاراً غير مثمرة كا في البحر (وماسوى ذلك من) بقية (الأصناف) مماليس فيه توظيف الإمام عمر رضي الله عنه كالبستان .. وهو كل أرض يحوطها حائط، وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها ــ فلو ملتفة ، أى : متصلة لايمكن زراعة أرضها ، فهو كرم كما فى الدر ( يوضع عليها بحسب الطاقة ) ؛ لأن الإمام رضى الله تمالى عنه إنما اعتبر فما وظف الطاقة ، فنعتبرها فما لاتوظيف فيه ، وغاية الطاقة نصف الخارج ، لأن التنصيف عين الإنصاف ؛ فلا يزاد عليه و إن أطاقت ، وتمامه في الكافي ( فإن لم تطاق ما وضع عليها ) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج (نقصهم الإمام) إلى قدر الطافة وجو باً ، وينبغي أن لايزاد على النصف ، ولا ينقص عن ِ الخس ، كا في الدر عن الحدادي .

وَ إِنْ غَلَبَ الْمَاءَ عَلَى أَرْضِ الْخُرَاجِ أَوِ انْفَطَعِ عَنْهَا أَوْ اصْطَلَمَ ۖ الزَّرْعَ آفَةٌ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِمْ ، وَ إِنْ عَطَّلْهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخُراجُ

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ ِ أَخَذَ مِنْهُ الْخُراجُ عَلَى حَالِهِ

وَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِى ٓ الْمُسْلُمُ أَرْضَ الْحَرَاجِ ِ مِنَ الذِّمِّيِّ ، وَ ُبِوْخَذُ منهُ الْحَرَاجِ ، الْحَرَاجِ ،

(وإن غلب الماء على أرض الخراج) حتى منع زراعتها (أو انقطع) الماء (عنها، أو اصطلم) أى استأصل (الزرع آفة) سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كفرق وحرق وشدة برد (فلا خراج عليهم) لقوات القركن من الزراعة، وهو النماء التقديرى المعتبر فى الخراج، حتى لو بقى من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانياً وجب لوجود المركن. قيدنا الآفة بالسماوية التي لا يمكن الاحتراز عنها لأنها إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأنعام لا يسقط، وقيد الاصطلام للزرع لأنه لوكان بعد الحصاد لا يسقط، وتمامه فى البحر (وإن عطلها صاحبها) مع إمكان زراعتها (فعليه الخراج موظفاً ؟ أما إذا كان خراج مقاسمة فإنه لا يجب عليه شيء كافى الجوهرة عن الفوائد.

ومن أسلم من أهل الخراج ، أخذ منه الخراج على حاله ) ؛ لأن الأرض قد اتصفت بالخراج ؛ فلا تتفير بتفير المسالك .

( و يجوز أن يشترى المسلم أرض الخراج من الذى ) اعتبارا بسائر أملاكه ( و يؤخذ منه ) أى المسلم ( الخراج ) الذى عليها ؛ لالتزامه ذلك دلالة ، قال فى الهداية : وقد صحأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اشتروا أراضى الخراج ، وكانوا

## وَلاَ ءُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخُراجِ ــ

وَالْجِزْيَةُ عَلَى ضَرْبَينِ : جِزْيةٌ تُوضَعُ بِالتَّرَاضِي وَالطَّلْحِ ، فَتَفَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِنَّفَاقُ ، وَجَزَيةٌ يَلْبَتَدِي الْإِمامُ وَضْعَهَا إِذَا فَلَبَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَأَوَرُهُمْ عَلَى أَمْلا كَهِمْ ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنَّ الظَّاهِرِ الْغَنَى فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَمَا نِيَةً وَأَرْبَهِينَ دِرْهَا يَاخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِ .

يؤدون خراجها ؛ فدل ذلك على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه المسلم ، من غير كراهة ، اه .

ولا عشر في الخارج من أرض الخراج) ؛ لأن الخراج يجب في أرض فتحت عَنوة وقَهْرًا ، والعشر في أرض أسلم أهلها طوعاً ، والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة ، وسبب الحقين واحد \_ وهوالأرض النامية \_ إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقاً وفي الخراج تقديراً ، ولهذا يضافان إلى الأرض ، وتمامه في الهداية .

(والجزية) بالكسر - وهى: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة ؛ لأنها بجزى من القتل: أى تمصم ، والجمع جِزَّى كلحية ولِحَى (على ضربين ) الضرب الأول (جزية توضع بالتراضى والصلح ) قبل قهرهم والاستيلاء عليهم (فتقدر بحسب ) أى بقدر (ما يقع عليه الاتفاق ) ، لأن الموجب هو التراضى ، فلا يجوز التعدى إلى غيره ، تحرزاً عن الغدر بهم (و) الضرب الثانى (جزية يبتدى الإمام وضعها إذا غلب ) الإمام (على السكفار) واستولى عليهم (وأقرهم على أملاكهم) لما مر أنه مخير فى عقاره (فيضع على الفنى الظاهر الفنى) وهو من يملك عشرة آلاف درهم فصاعدا (فى كل سنة تمانية وأربعين درهم) مُذَجَّمة على الأشهر (يأخذ فى كل شهر أربعة دراهم) وهذا لأجل التسهيل عليه ، لاييان الوجوب ، لأنه بأول الحول كا

وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ الخَالِ أَرْبَمَةً وَعَشْرِ بِنَ دِرْهَمَا فِي كُلِّ شَهْرٍ درْهَمْيْنِ ، وَعَلَى الْفَقيرِ الْمُغْتِملِ اثْنَىٰ عِشْرَ دِرْهِمَا فَى كُلِّ شَهْرِ درْهِمَا .

وَتُوضَعُ الجِزْ بَهُ عَلَى أَهْلِ السَكَمَّابِ وَالْمَجُوسِ وَعَبَدَةِ الْأُوثَانِ مِنَ الْمَجَمِ. ، وَلاَ تُوضَعُ عَلَى عَبَدَةِ الْأُوثَانِ مِنَ المَرَبِ وَلاَ عَلَى الْمُرْتَدُّينَ ،

فى البحر عن الهداية (و) يضم (على المتوسط الحال) وهو من يملك ماثتى درهم فصاعدا (أربعة وعشرين درهم )منجمة أيضا (فى كل شهر درهمين ، و) يضم (على الفقير) وهو من يملك مادون المائتين ، أولا يملك شيئاً (المعتمل اثنى عشر درهما) مُنَجَّمة أيضاً (فى كل شهر درهما) قال فى البحر : وظاهر كلامهم أن حسد الغنى والتوسط والفقر لم يذكر فى ظاهر الرواية ، ولذا اختلف المشايخ فيه ، وأحسن الأقوال ما اختاره فى شرح الطحاوى ، ثم ذكر عبارته بمثل ماذكر ناه .

( وتوضع الجزية على أهل الكتاب ) شامل لليهودى والنصراني ، ويدخل فى اليهودالسامرية ؛ لأنهم يدينون بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ، إلا أنهم بخالفونهم فى فروع ، ويدخل فى النصارى الغرنج والأرمن ، وفى الخانية : وتؤخذ الجزية من الصابئة عند أبى حنيفة ، خلافاً لها ، بحر ( والمجوس ) ولو من العرب لوضعه صلى الله عليه وسل على مجوس هجر ، والمجوس : جمع مجوسى ، وهو من يعبد النار ( وعبدة الأوثان ) جمع وثن وهو الصنم ، إذا كانوا ( من العجم ) لجواز استرقاقهم ، فجاز ضرب الجزية عليهم .

( ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم ، ونزل القرآن بلغتهم ، فسكانت المعجزة أظهر في حقهم فلم يعذروا في كفرهم (ولا) على (المرتدين) ، الكفرهم بعد الهداية للاسلام فلايقبل منهما إلا الإسلام

وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى امْرأَةٍ ، وَلا صَبِيّ ، ولاَ زَمِنٍ ، وَلاَ أَعْمَى ، وَلاَ فَقِيرِغَيْرٍ مُمُنَّمِلٍ ، وَلاَ الرَّهْبَانِ الَّذِينَ لاَ يُخالِطُونَ النَّاسَ .

أو الحسام، و إذا ظهرنا عليهم فنساؤهم وذراريهم في ، كأن أبا بكر رضى الله تعالى عنه استرق نسوان بنى حنيفة وصبياتهم لما ارتد وا وقسمهم بين الفائمين ، هداية . ( ولا جزية على امرأة ولا صبى ) ولا مجنون ولا معتوه ( ولا زمن ، ولا أعيى ) ولا عجزية على امرأة ولا صبى ) ولا مجنون ولا معتوه ( ولا زمن ، ولا أعيى ) ولا مفلوج ولا شيخ كبير ؛ لأنها وجبت بدلا عن القتال ، وهم لا يقتلون ولا يقاتلون لعدم الأهلية ( ولا فقير غير معتمل ) أى مكتسب ولو بالسؤال ، لعدم المطاقة ، فلو قدر على ذلك وضع عليه ، قهستانى ( ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناس ) ؛ لأنهم إذا لم يخالطوا الناس لا قتل عليهم ، والأصل فى ذلك : أن الجزية لإسقاط القتل ، فن لا يجب عليه القتل لا توضع عليه الجزية ، وتمامه فى الاختيار (١٠) ولا توضع على الملوك ، ولا المسكات ، ولا المدرّ ، ولا أم الولد ، لعدم الملك ، ولا يؤدى عنهم مواليهم ، لتحملهم الزيادة بسبهم ، والهبرة فى الأهلية وعدمها وقت وضع الإمام ، فن أفاق أو أعتق أو بلغ أو برأ بعد وضع الإمام لم توضع عليه حتى تمضى تلك السنة ، كافى الاختيار (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) قال فى الاختيار: «ولاجزية على الرهبان المنعزلين، ولاعلى فقير غيرمعتمل، والمراد الرهبان الذين لايقدرون على الممل والسياحين وتحوهم. أما إذا كانوا يقدرون على الممل فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتركوا العمل؛ لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالمعتملين إذا تركوا العمل، فتؤخذ منهم الجزية، ونظيره تعطيل أرض الحراج» إه

<sup>(</sup>٢) قال : « ولو أدرك الصبى أو أفاق المجنون أو عنق العبد أو برأ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم ، ولو بعد وضع الجزية لاتوضع عليهم ، لأنالمتبر أهليتهم عند الوضع لأن الإمام يحرج ( يناله الحرج ) في تعرف حالهم في كل وقت ، ولم يكونوا أهلا وقت الوضع بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليه ، لأن الفقير أهل الجزية ، وإنما سقطت عنه للعجز وقد زال ، اه .

وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْبَةَ سَقَظَتْ عَنْهُ ، وَ إِنِ الْجَتَمَعَ حَوْلاَنِ تَدَاخَلَتِ الجزّيَةُ .

وَلاَ يَجُوزُ إِحْدَاثُ بِيعَةٍ ولاَ كَنِيسَةٍ في دَارِ الْإِلْلاَمِ ، وَإِذَا أُنْهَدَمَتِ السَّائِينُ .

(ومن أسلم وعليه جزية) رلو بمد تمام الحول (سقطت عنه) ؛ لأنها تجب على وجه المقو بة في الدنيا على وجه المقو بة في الدنيا لا يكون إلا ندفع الشر، وقد اندفع بالموت، وتمامه في الهداية (و إن اجتمع عليه) لا يكون إلا ندفع الشر، وقد اندفع بالموت، وتمامه في الهداية (و إن اجتمع عليه) أى على الذمى (حولان) فأكثر (تداخلت الجزية)؛ لأنها عقو بة، والعقو باث إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ()، وقيل: خراج الأرض على هذا الخلاف، هداية

(ولا يجوز إحداثُ بيعة) بكسر الباء (ولا كنيسة) يلاصومعة، ولابيت نار ولا مقبرة (في دار الإسلام) قال في النهاية: يقال كنيسة اليهود والنصارى لمتعبدهم وكدلك البيعة كان مطلقاً في الأصل، ثم غلب استمال الكنيسة لمتعبد اليهود، والبيعة لمتعبد النصارى، اه قال في الفتح: وفي ديار مصر لايست مل لفظ البيعة، بل الكنيسة لمتعبد الفريقين، وأفظ لدير للنصارى خاصة، اه ومثله في الديار الشامية، ثم إطلاق دار الإسلام بشمل لأسصار والقرى، وهو المختار كافي الفتح (وإذا الهدمت الكنائس

<sup>(</sup>۱) سدخل الجزية \_ بحيث إدا اجتمع على من وجبت عليه جزية سنتين لم تؤخذ إلا لسنة واحدة \_ هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف ومحمد : تجب لجميع مامضى ، لأن مخي المدة لاتأتير له في إسقاط الواجب كالديون ، ولآن حنيفة ما أشار إليه الشارح ، وحاسله أن الجزية عقوبة عنى المحكف ، والأصل في الهتوبات التداخل كالحدود ، وأبضا فإنما شرعت الجزية لزجر المحافار ، ولا يتصور الزجر عن الزمن الماغى .

وَالْبِيَـعُ القَدِيمَةُ أَعَادُوهَا .

وَ يُؤْخِذُ أَهْلُ الذِّمَةِ بِالنَّمَيْزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِيزَيِّهِمْ وَمَرَا كِبِهِمْ وَسُرُوجِهِمْ وَقَلَا نِسِيمِمْ ، ولا يَرْ كُبُونَ الْخَيْلَ ، ولا يَـ مْلُونَ السَّلاَحَ ·

وَمَنِ الْمُتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الجِزْبَةِ ، أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا، أَوْ سَبُّ النبيّ عَلَيهِ الصّلاَةُ وَالسَّلاَمُ .

والبيم القديمة أعادوها) حكم ماكانت، من غير زيادة على البناء الأول ، ولا يمدل عن النقض الأول إن كرنى ، وتمامه في شرح الوهبانية ؛ لأن الأبنية لاتبقى دائماً ، ولما أقرهم الإمام فقدعهد إليهم الإعادة ، إلا أنهم لا يمكنون من نقلها ، لأنها إحداث في الحقيقة ، هداية .

( ر أخذ أهل الذمة ) : أى أبكالهون ويلزمون ( بالتميز عن المسلمين في زيهم ) بكسر أوله - لباسهم وهيآتهم ( ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ) ولا يهانون ولا يبد ون بالسلام ، و يضيق عليهم الطريق ؛ فنو لم يكن له علامة بميزة فلمله يمامل معاملة المسلمين ، وذلك لا يجوز ( ولا يركبون الخيل ، ولا يحملون ) وفي بعض النسخ يتجملون ( السلاح ) أى لا يمكنون من ذلك ، لأن في ذلك توسعة عليهم وتقو بة لشوكتهم ، وهو خلاف اللازم عليهم ، و يمنعون من لبس الماشم وزنار الإبريسم والثياب الفاخرة والمخنصة بأهل العلم والشرف ، ويظهرون المكنيجات بضم المكاف - جمع كستيج ، فارسي معرب : الزنارمن صوف أو المكنيجات - بضم المكاف - جمع كستيج ، فارسي معرب : الزنارمن صوف أو شعر ، نحيث يكون في غلظ أصبع فوق الثياب ، و يجب أن تميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحامات ، و مجمل على دو رهم علامات ، و عجمل الذمي . في الطرقات والحامات ، و مجمل على دو رهم علامات ، وعمل أن تميز نساؤه عن دينه في الطريق ( أوسب النبي صلى الله عليه وسلم ) و القرآن ، أو دين الإسلام أو قطع الطريق ( أوسب النبي صلى الله عليه وسلم ) و القرآن ، أو دين الإسلام أو قطع الطريق ( أوسب النبي صلى الله عليه وسلم ) و القرآن ، أو دين الإسلام أو قطع الطريق ( أوسب النبي صلى الله عليه وسلم ) و القرآن ، أو دين الإسلام

أَوْ زَنَى بِمَسْلِمَةً لِمَ 'يُنْفض عَهْدُهُ'، وَلا يُنْتَقِضُ المَهْدُ إِلا يِأْنُ يُلْحَقَ بِدَارِ الخُرْبِ، أَوْ يَنْلِبُوا عَلَى مَوْضِعِ فَيُحَارِبُوناً .

وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسَلامِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلاَمَ ، فإنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةً كُشَبْهَةً كُشَبْهَةً كُشَبْهَةً كَانِهُ مُنْبَهَةً كَانِهُ مُنْبَهَةً لَكُمْ مَ فَإِنْ أَسْلَمَ .

(أو زنى بمسلمة لم ينقض عهده) ؛ لأن كفره المقارن لم يمنع العهد ، فالطارى و لا يرفعه ؛ فتؤخذ منه الجزية جبراً إذا امتنع من أداء الجزية ، ويستوفى منه القصاص إذا قتل ، ويقام عليه الحد إذا زنى ، ويؤدّبُ ويعاقب على السب ، حاوى وغيره واختار بعض المتأخرين قتله ، وتبعه ابن الهام ، وأفتى به الخير الرملى ، قال فى الدر : ورأيت فى معروضات المفتى أبى السعوداً نه وردأمر سلطانى بالعمل بقول أثمتنا القائلين بقتله إن ظهر أنه معتاده ، وبه أفتى ، وتمامه فيه ( ولاينتقض الدهد) أى : عهد أهل الذمة ( إلا بأن يلحق) أحدم ( بدار الحرب ، أو يغلبواعلى موضع فيحاربونا ) لأمهم صاروا حَرْ با علينا فيعرى عقد الذمة عن الإفادة ، وهو دفع شر الحراب ؛ فينقض عهدهم ، ويصيرون كالمرتدين ، إلا أنه لو أسر واحد مهم يسترق ، والمرتد يجبر على قبول الذمة ، والمرتد يجبر على الإسلام .

ولما أنهى السكلام على الذمى أخذ فى بيان أحكام الرتد، وهو الراجع عن الإسلام، فقال: (وإذا ارتد المسلم عن الإسلام) والعياذ بالله تعالى (عرض عليه الإسلام) استحبابا على المذهب؛ لبلوغه الدعوة، در (فإن كانت له شبهة كشفت له) بيان لثمرة العرض؛ إذ الظاهر أنه لا يرتد إلا من له شبهة، ويحبس ثلاثة أيام) ندبا، وقيل: إن استعمل وجوبا، وإلا ندبا، ويعرض عليه الإسلام في كل يوم (فإن أسلم) فبها، وكذا لو ارتد ثانها، لسكنه يضرب،

وَ إِلاَّ تُعْلِى ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلَ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلاَ مِعَلَيْهِ كُرِهِ لَهُ ذَلِكَ ، وَلاَ مَنَى عَ عَلَى الْفَاتِلِ ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ فَلاَ نُتْفَتَلُ ، وَلَـكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ وَ بَرُولُ وَلاَكُ الْمُوْتَدَّ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدْتِهِ زَوَالاَ مُرَاعَى .

فإن عاديضربويحبس حتى تظهر عليه التوبة ، فإن عادف كذلك ، تتارخانية ، قال في الهداية : وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام ، ولو تبرأ عما أنفقل إليه كفاه ؛ لحصول المقصود ، اه (و إلا) أى : و إن لم يسلم (قتل) لحديث : « من ترك دينه فاقتلوه » ( فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك ) تنزيها أو تحريما على ما مر من حكم الموض ( ولا شيء على القاتل ) ؛ لقتله مباح الدم .

• (وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل) ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ، من غير تفرقة بين الكافرة الأصلية والمرتدة (ولكن تحبس حتى تُسُلم) لامتناعها عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار ، فتجبر على الإيفاء بالحبس كا فى حقوق العباد ، هداية .

(ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته) ؛ لزوال عصمة دمه ، فكذا عصمة ماله . قال جمال الإسلام : وهذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يزول ، والصحيح قول الإمام ، وعليه مشى الإمام البرهاني ، والنسني ، وغيرهما ، تصحيح . و إنما يزول ملكه عند أبي حنيفة ( زوالا مراعي ) أي موقوفا إلى أن يتبين حاله ؟ لأن حاله متردد بين أن يسلم فيعود إلى العصمة ، و بين أن يثبت على ردته

فإنْ أَسْلَمَ عَادَتْ عَلَى حَالِهَا ، وَ إِنْ مَاتَ أَوْ أُمْتِلَ عَلَى رَدَّنِهِ انْتَقَلَ مَا كَانَ آكَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إِلَى وَرَتَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مَا الْكَسَبَهُ فِي تَعَالِ رَدَّنِهِ فَيِنْا ، فإنْ لِمَنَى بِذَارِ الخُرْبِ مُرْتَدًا وحَسَكَمَ اللَّاكِمُ بِلَحَانِهِ عَتَى مُدَبَّرُ وهُ وأَمَّهَاتُ أُولاً دِهِ وَحَلَّتِ الدُّبُونُ التَّى عَلَيْهِ ، وَأُولَ مَا الْمُنْسَبَهُ فِي حَالِ الإِلْهَ مِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ،

فيفتل (فإن أسلم عادث ) حرمة أمواله (على حالها) السابق ، وصاركانه لم يرتد (وإن مات ، أو قتل على ردته ) أو لحق بدار الحرب وحمكم بلحاقه (أنتقل ما كان اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين ) ؛ لوجوده قبل الردة ، فيستند الإرث إلى آخر جزء من أجزاه إسلامه ؛ لأن ردته بنزلة موته ، فيكون ثوريث المسلم من المسلم (وكان ما أكتسبه في حال ردته فيث ) للمسلمين ، فبوضع في بيت المال ؛ لأن كسبه حال ردته كسب باح الدم ايس فيه حق لأحد، فبوضع في بيت المال ؛ لأن كسبه حال ردته كسب باح الدم ايس فيه حق لأحد، فسكان فيثا كال الحرب. قال الزاهدي : وهذا عنداً بي حنيفة ، وقالا : كلاهما لورثته ، والصحيح قول الإمام ، واختار قوله البرهاني ، والنسني، وصدر الشريمة ، تصحيح .

 وَنَقْضَى الدُّبُونُ التِي اَزَمَتْهُ فِي حَالِ لِإِسْلاَمِ مَّمَا اكْنَسَبَهُ فِي حَالِ الإِسْلاَمِ ، وَمَا الْخَسَبَهُ فِي حَالِ رَدِّنِهِ ، وَمَا بَاعَهُ وَمَا الزَمَهُ مِنَ الدَّبُونِ فِي حَالِ رَدِّنِهِ ، وَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِي عَالِ رِدِّنِهِ مَوْقُوفَ : فإنْ أَسْلَمَ الشَّرَاهُ أَوْ تَصَرَّفَ فَهِ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي حَالِ رِدِّنِهِ مَوْقُوفَ : فإنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودُهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُدِلَ أَوْ لِحَقَ بِدَارِ الخُرْبِ بَطَلَتْ .

ما ذكر ناها في الموت الحقيق ، ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول عجد ، لأن اللحاق هوالسبب ، والقضاء لتقرره يقطع لاحمال ، وقال أبو يوسف : وقت القضاء ؟ لأنه يصير موتا بالقضاء ، و لمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا ، هداية . ( وتقضى الدبون التي لزمته في حال الإسلام عما اكتسبه في حال الإسلام ، وما لزمه من الديون في حال ردته ) يقضى ( عما اكتسبه في حال ردته ) قال في الجوهرة : وهذه رواية عن أبي حنيفة ، وهي قول زفر ، وعن أبي حنيفة : أن دبونه كاما في اكتسبه في حال الإسلام ، لأن كسب الإسلام حتى الورثة ، وكسب الردة خالص حقه ، فكان الباقى فيا خلص حقه ، فكان قضاء الدين منه أولى ، إلا إذا تعذر ، بأن لم يف به ، خلف به ، خليئذ تقضى من كسب الإسلام ، تقديماً لحقه ، هداية

(وما باعه) المرتد (أو اشتراه) أو أعنقه أو رهّنَه (أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته) فهو (موقوف) إلى أن يتبين حاله (فإن أسلم صحت عقوده) ، لما مر أنه يصبر كأنه لم يرتد (وإن مات أو قال) على ردته (أو لحق بدار الحرب) وحمكم بلحاقه (بطلت) عقوده كاما ، لأن بطلان عصمته أوجب خَلَلاً في الأهلية ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : يجوز ماصنع في الوجهين ، لوجود الأهلية ، لكونه مخاطباً ، واللك لقيامه قبل موته ، والصحيح قول الإمام كا سبق ،

وَ إِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْخُـكُم ِ بِلَحَاقِهِ إِلَى دَارِالْإِسْلاَم ِ مُسْلِمًا ، فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَثَنَهِ مِنْ مَالِهِ بَعَيْنِهِ أَخَذَهُ .

وَالْمُوْتَدُّهُ إِذَا تَصَرُّفَتُ فِي مَا لِهِ أَ فِي حَالِ رِدٌّ بِهَا جَازَ نَصَرُ فَهَا .

وَنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمُوالهِمْ ضِمَّفُ مَا مُيؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلُمِينَ مِنَ الزَّكَاةِ ،

ظَالَ فِى الهَدَايَة : واعلم أن تصرفات المرتدعلي أقسام ؛ نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لأيفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية ؛ و باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة ؛ لأنه يعتمد الملة ولاملة له ، وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة ؛ لأنها تعتمد المساواة ولامساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ؛ ومختلف في توقفه ، وهو ماعد دناه . اه .

(وإن عاد المرتد بعد الحسكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلماً فما وجده في يد ورثته) أو في ييت المال(من ماله بعينه أخذه) لأن الوارث أو بيت المال إنما يخلفه لاستغنائه ؛ فإذا عدّمسلماً احتاج إليه ، فيقدم عليه لأنه ملك عليه بغير عوض، فصاركا فحبة قيد بما بعد الحسكم لأنه إذا عاد قبله فكأنه لم يرتد كا مر ، و بالمال لأن أمهات أولاده ومدبر به لا يعودون إلى الرق ، و بوجوده بعينه لأن الوارث إذا أزله عن ملكه لا يرجع عليه ؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض كا في المداية

( والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفها ) ؛ لأن ردتها لاتزيل عصمتها في حق الدم ، فني حتى المال بالأولى .

(رنصاری بنی تغلب) بن وائل ، من العرب من ربیعة ، تفصروا فی الجاهلیة وصاروا ذمة المسلمین (بؤخذ من أموالهم ضعف ما یؤخذ من السلمین من الزکاة) وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِمٍ ، وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِبْيانِهمْ .

وَمَا جَبَا أُ الإِمَامِ مِنْ الْخَرَاجِ وَمِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَفْلِبَ وَمَا أَهَدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ إِلَى الأَمَامِ وَالْجِزْيَةُ تُصْرَفَ فِي مَصَالِح النَّسْلِينَ : فُنُسَدُّمِنُهَا التَّغُورُ، وَتُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِينَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَادِ بِهِمْ .

لأن الصلح وقع كذلك (ويؤخذ من نسائهم، ولا يؤخذ من صبيانهم) ؛ لأن الصلح على الصدقة المضاعفة ، والصدقة تجب عليهن دون الصبيان ؛ فـكذا المضاعف

( رماجباه الإمام من الخراج ومن أموال بنى تفلب ) لأنه جزية ( وماأهداه أهل الحرب إلى الإمام ، والجزية ) وماأخذ منهم من غير حرب ، ومنه تركة ذمى ( تصرف فى مصالح المسلمين ) العامة ( فقسد منها الثفور ) جمع تغر - كفلس هو موضع المخافة من فروج البلدان، صحاح (وتبنى) منها ( القناطر ) جمع قنطرة : ايمبرعليها النهرولا رفع (والجسور) جمع جسر سبكسرالجيم وفتحها - مايمبرعليه و يرفع كا فى البحر عن العناية ( و يمطى قضاة المسلمين وعمالمم ) كفت ، ومحتسب ومرابط ( وعلماؤهم منه ما يكفيهم ) وذراريهم ( ويدفع منه ) أيضا ( أرزاق المقاتلة وذراريهم ) ؛ لأن هذه الأموال حصلت بقوة المسلمين من غير قتال ؛ فكانت المقاتلة وذراريهم العامة ، وهؤلاء علتهم ، ونفقة الذرارى على الآباء ، فاد لم يعطوا المحاسم العامة ، وهؤلاء علتهم ، ونفقة الذرارى على الآباء ، فاد لم يعطوا الحماسة بقرغون لتلك الأعمال .

ولما أنهى الكلام على أحكام المرتدين أخذ فى الكلام على أحكام البغاة .
والبغاة : جمّع باغ ، من بغى على الناس ، ظلم واعتدى ، وفى عرف الفقهاء :
الخارج عن طاعة الإمام الحق بغير حق ، كا فى القنوير .

#### باب البغاة

وَ إِذَا تَفَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى بَلدٍ وَخَرَجُوا مَنْطَاعَةِ لإِمَامِ دَعَاهُمْ إِلَى الْمَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ ، وكشف عَنَ شُبْهَةِمِمْ ، ولاَ يَبْدَؤُهُمْ بِالْفِتَالِ حَتَّى يَبْدَهُوهُ ، ولاَ يَبْدَؤُهُمْ بِالْفِتَالِ حَتَّى يَبْدَهُوهُ ، ولاَ يَبْدَؤُهُمْ فِي الْفِتَالِ حَتَّى يُبِفَرِقَ جَمْمَهُمْ

#### باب البغاة

(وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد) قيد بالمسلمين لأن أهل الذمة إذا غلبواعلى موضع للحراب صاروا أهل حرب كا مر (وخرجوا عن طاعة لإمام) أوطاعة نائبه ، قال في الخانية من السير : قال علماؤنا : السلطان يصير سلطاناً بأمرين : بالمبايعة معه و يعتبر في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيابهم ، والناني : أن ينفذ حكمه في وعيته خوفا من قهره وجبر و ته ، فإن بايع الفاس ولم ينفذ حكمه فيهم المجزه عن قهر هم لا يصير سلطانا فإن صار سلطانا بالمبايعة فجار : إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل ؛ لأنه لو انمزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد ، وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. اه (دعاهم) أى الإمام سلطانا بالقهر والغلبة فلا يفيد ، وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. اه (دعاهم) أى الإمام شبهة ، امل الشر يندفع به (ولا يبدؤهم بقتال حتى يبده وه) إبلاء المذر، وإقامة المحجة عليهم ، والدابعث الى رضى الله عنه إلى المداية : هكذا ذكر القدورى في مختصره ، بالقتال (قاتلهم حتى يفرق جمهم) قال في المداية : هكذا ذكر القدورى في مختصره ، وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن عندنا بجوز أن ببدأ بقتالهم إذا تمسكر واواجتمعوا وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده أن عندنا بجوز أن ببدأ بقتالهم إذا تمسكر واواجتمعوا لأن الحم يكنه الدفع ؛ فيدار على الدليل ضرورة دفع شره ، وإذا بلغه أنهم قتالهم ربما لا يمكنه الدفع ؛ فيدار على الدليل ضرورة دفع شره ، وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح و يتهيئون الفتال ينبغى أن يأخذه و يجبسهم حتى يقاموا عن ذاك يشترون السلاح و يتهيئون الفتال ينبغى أن يأخذه و يجبسهم حتى يقاموا عن ذاك

َ قَانُ كَانَتُ آمُمُ فِنَهُ ۚ أَجْهَزَ عَلَى جَرِيجِهِمْ وانْبَعَ مُوَّلِيّهُمْ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِفَةٌ لَمْ يُخْمِرْ عَلَى جَرِيجِهِمْ ولَمْ يَثْبَعْ مُوَلِيّهُمُ ، ولا تُسْلِى لَهُمْ ذُرِّيةٌ ، ولا بُهْنَم لَهِمْ مَالٌ .

ولاً بأَسَ أَن مُيقَانَلُوا بِسِلاَحِهِم إِنِ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ ، وَلاَ بَقْسِمُهَا حَتَّى بَتُوبُوا وَيَخْبَسُ الإِمامُ أَمْوَالَهُمْ ، ولا بَرُدُهَا عَلَيْهِمْ ، ولا بَقْسِمُهَا حَتَّى بَتُوبُوا فَيَرُدَّهَا

و يحدثوا تو بة ؟ دفعاً للشر بقدر الإمكان ، والمروى عن أبي حنيفة من لزوم الببت محمول على حال عدم الإمام ، أما إعانة الإمام الحق فين الواجب عندالغَنا ، والقدرة ، اه (فإن كانت) المبغاة (لهم فئة) أى طائفة يلتحقون بها أو حصن يلتجثون إليه (أجهز على جريحهم) أى : تمم قتله ، قال فى الصحاح : أجهزت على الجريح ، إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه (واتبع موليهم) أى : هاربهم ، دفعالشرهم كيلا يلمحقابهم أى بفئتهم أو يلتجثا إلى حصنهم (وإن لم يكن له م فئة ) ولا حصن (لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم) ، لأن المقصود تفريق جمهم وتبديد شمام م وقد حصل ، فلا داعى المتلهم . وفيه إشعار بأنه لو أسر أحد منهم لم يقتله إن لم يكن له فئة ، و إلاقتله كا في الحيط ، قوستانى (ولا تسبى لهمذرية) ولا نسا ، (ولا يقسم لهم مال) لأنهم مسلمون في الحيط ، قهستانى (ولا تسبى لهمذرية) ولا نسا ، (ولا يقسم لهم مال) لأنهم مسلمون والإسلام يمصم النفس والمال (ولا بأس أن يقاتلوا ) بالبناء للمجمول . أى البغاة (بسلاحهم) وير تفق بكراعهم (إن احتاج المسلمون) أى المطيمون (إليه ) لأن للامام أن يفعل ذلك في مال العادل هند الحاجة ، فني مال الباغي أولى (و يحبس الإمام أموالهم) دفعاً لشرهم باستمانتهم به على القتال ، إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس المن أنظر وأيسر ، هداية (ولايردها عليهم ، ولايقسمه ) بين الفاتهن ، لما ص المن أنظر وأيسر ، هداية (ولايردها عليهم ، ولايقسمه ) لزوال بفيهم . أن أموالهم لاته م ، ولكنها تحبس (حتى يتو بوا فيردها عليهم ) لزوال بفيهم .

وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَمُوا عَلَيْهَا مِنَ الْحُرَاجِ وَالْمُثْمَرِ لَمُ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ ثَانِياً ، فإنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِيحَقِّهِ أَجْزَأَ مَنْ أَخِذَمِنْهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِيحَقِّهِ أَفْتِي أَهْلَهُ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ تَمَالِي أَنْ يُعِيدُوا ذَلِكَ .

### كتاب الحظر والإباحة

( وما جباه أهل البغى من البلاد التى غلبوا عليهامن الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانياً ) ، لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحاية ، ولم يحمهم ( فإن كانوا ) أى البغاة ( صرفوه فى حقه أجزأ من أخذ منه ) لوصول الحق إلى مستحقه ( و إن لم يكونوا صرفوه فى حقه أفتى أهله ) وفى يعض النسخ « فعلى أهله » ( فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ) ، لأنه لم يصل إلى مستحقه ، قال فى المداية : قالوا : لا إعادة عليهم فى الخراج ؛ لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف ، و إن كانوا أغنياء ، وفى العشر إن كانوا فقراء كذلك ؛ لأنه حق الفقراء ، وقد بيناه فى الزكاة ، وفى المستقبل يأخذه الإمام لأنه يحميهم فيه ؛ لظهور ولايته ، اه .

## كتاب الحظر والإباحة

أخره عن العبادات والمعاملات لأن له مناسبة بالجيم ؛ فيسكون بمنزلة الاستدراك لما فاتها : وعَنْوَنَ له في الهداية وغيرها بالسكواهة والاستحسان . والحظر لفة : المنع والحبس ، وشرعا : ما منع من استعاله شرعا ، والإباحة : ضد الحظر ، والمباح : ما أجيز للمسكلفين فعله وثركه ، بلا استحقاق ثواب ولاعقاب . نعم بحاسب عليه حسابا يسيرا ، اختيار .

لاَ يَحَلُّ لِلرِّجَالِ لُبُسُ الْمُرِيرِ ، وَيَحِلُ للِّنْسَاء ، وَلا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَفَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَدَّ : بُيكْرَهُ آوَسُّدُهُ . وَلا بَأْسَ بِلْبُسِ الدِّيبَاجِ فِي الْمُرْبِ عِنْدَهُماَ ، وَ يُكْرَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة .

(لا يحل للرجال ابس الحرير) ولو بحائل بينه وبين بدنه ، على الذهب ، وعن الإمامإنما يحرمإذا مسالجلد ، قال فىالفنية : وهىرخصة عظيمة فى موضع عمت به البلوى ، اه . إلاإذا كانقدر أربع أصابع كانى القنيةوغيرها ، وفيها : عمامة طرزها قدر أربعأصابع من إبر يسممن أصابع عمر رضي الله تمالي عنه ، وذلك قيس بشبرنا يرخص فيه ، اه . وكذاالثوب المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار ، و إلالا كما ف الزيلمي وغيره ( ويحل ) أي الحرير ( للنساء ) لحديث « إن هذين » مشيراً لما في يديه ، وكان في إحداها ذهب والأخرى حرير «حرام على ذكور أمتى حل لإناثهم» ( ولا بأس بتوسده ) أي : جمله وسادة ، وهي المخدة ، وكذا افتراشه والنوم عليه ( عند أبي حنيفة) ؛ لأن ذلك استخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الجلوس عليه ولا يجوز لبس النصاوير ، اختيار ( وقالا : يكر. توسد. ) وافتراشه ونحو ذلك ، المموم النهي ، ولأنهزي من لاخلاق له من الأعاجم ، قال في الهداية : وفى الجامعالصفير : ذكر قول محمدوحده ، ولم يذكر قول أبى يوسف ، و إنماذكره القدوري وغيرهمن الشايخ ، وكذا الاختلاف في سترالحرير و مليقه على الأبواب ، اه . واختار قول الإمام البرهاني والنسني وصدر الشريمة وغيرهم ، تصحيح ( ولا بأس بلبس الديباج) وهو ما سَدَاه ولحمته إبريسم ، مصباح ( في الحرب عندهما ) لأن الحاجةِ ماسة إليه، فإنه يرد الحديد بقوته ، و يُكُون رُعْبًا في قلوب الأعداء ؟ لـكونه أهيب في أعينهم ببريقهولمعانه ، كافي( و يكره )ابسه(عند أبيحنية ) المموم النهي وَلا بَأْسَ بِكُبْسِ الْمُلْحَمِ إِذَاكَانَ سَدَاهُ إِبْرَ بُسَمَا وَكُمَتُهُ قُطْنَا أَوْخَرًا . وَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجَالِ النَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، إِلَّا الْخَاتَمَ وَالْمِنْطَقَةَ ، وَحِلْمَةَ السَّيْفُ مِنْ الْفِضَةِ ، وَ يَجُوزُ لِلِّنْسَاءَالنَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ . وَمُبكُرَّهُ أَنْ مُلْمِسَ الصَّبِيِّ الذَّهَبَ وَالْخُرِيرَ .

والضرورة تندفع بالمحلوط ، واعتمد قوله المحبوبي والنسني وغيرها ، تصحيح ( إلا بأس بلبس الملحم ) بغير إبريسم ، في الحرب وغيره ( إذا كان سدار إبريسم ) أو كتاناً أو نحوه ؛ لأن الثوب إنما يصير ثوباً بالنسج ، والنسج باللحمة ، في كانت هي المعتبرة دون السدى ، وأما إذا كانت لحمته حريراً وسداه غيره لا يحل لبسه في غير الحرب ، ولا بأس به في الحرب إجماعا ، كا ذكره الحجدى .

(رلا يجوز للرجال التحلى) أى : التربن (الذهب والفضة) مطلقاً (إلا الخاتم) بقدر مثقال في الدينة ، وقيل : لا يبلغ المثقال كما في الجوهرة ( والمنطقة ) قال في القاموس : منطقة كمكنسة : ما ينتطق به الرجل ، وشد وسطه بمنطقة ، اه ( وحلية السيف ) بشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة إذا كان كل واحد منهما ( من الفضة ) ؛ لما جاء من الآثار في إباحة ذلك ، كما في الهداية ( ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ) مطلقا ، وإنما قيد بالتحلي لأنهن في استعال للنساء التحلي بالذهب والفضة والأكل فيها والادهان منها كالرجال كما يأتي

(ويبكره) للولى (أن يلبس الصبى الذهب) رالفضة (والحرير)، لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالحرم شربه حرم شمتُهُه، ولأنه يجب عليه أن يموِّدَ الصبى طربق الشريمة ايألهما كالصوم والصلاة.

وَلاَ يَجُوزُ الْاكلُ ، وَالشَّرْبُ ، وَالاَدِّهَانُ ، وَالتَّطَيْبُ فِي آنيةِ الذَّهَبِ وَالتَّطَيْبُ فِي آنيةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة للرِّجَالِ وَالنِّساءِ .

وَلا بأسَ باسْتِهْمَال آنيَةِ الرُّجَاجِ وَالبُّورِ وَالْمَقْيِق .

وَ يَتَجُوزُ الشَّرُبُ فِي الْا نَاءِ المُفضَّضِ عِنْدا بِي حَنِيفَةَ ، وَالرُّكُوبُ عَلَى السَّرْجِ \_ المُفضّض ، والجُلُوسُ عَلَى السَّربِ المُفَضَّض .

(ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب) وجميع أنواع الاستمال (في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء)؛ الهموم النص، وكذا الأكل بملعقة ذهبوفضة، والاكتحال بميلهما، وما أشبه ذلك من الاستمال، كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها، يعنى إذا استعملت ابتداء فيا صنعت له بحسب متمارف الناس، و إلا فلا كراهة، حتى لو نقل الطمام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صبّ الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به، عجبي وغيره، وهو ما حرره في الدرر فليحفظ، كذا في الدر.

( ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق) والياقوت والزبرجد ونحو ذلك ؛ لأنها ليست في معنى الذهب والفضة .

(و يجوز الشرب) والوضوء (في الإناء المفضض) المزبن بالفضة (عنداً بي حنيفة) (و) كذلك يجوز عنده ( الركوب على السرج المفضض ، والجلوس على السرير المفضض ) قال في المداية : إذا كان يتقى موضع الفضة ، ومعناه يتتى موضع الفم ، وقيل : هذا وموضع اليد في الأخذ ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس ، وقال أبو يوسف : يكره ذلك ، وقول محديروى مع أبي حنيفة و يروى مع أبي يوسف ،

وَيُكْمَرَهُ النَّمْشِيرُ فِي الْمُصْحَف ، وَالنَّمْطُ . وَلاَ بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ ، وَنَهْشِ الْمَسْجِدِ ، وَزَخْرَفَتِهِ بِمَاءِ الذَّهَب ،

وطى هذا الاختلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة ، والسكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جمل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرآة أو جمل المصحف مذهباً أو مفضضاً ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والنفر إذا كان مفضضاً وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع ، واختار قول الإمام الأتمة المصححون كالمحبوبي والنسني وصدر المشريعة وغيرهم ، تصحيح .

(و يكره التعشير): أى وضع علامات بين كل عشر آيات ( في المصحف، و) كذا (النقط) أى إعجامه لإظهار إعرابه ؛ لقول ابن مسعود رضى الله عنه : « جردوا القرآن » ، ويروى « جردوا المصاحف » ، وفي سعشير والنقط ترك التجريد ، ولأن التعشير يخل محفظ الآى ، والنقط محفظ الإعراب الكالا عليه ، فيكره . قالوا : في زماننا لابد للمَحَم من دلالته ؛ فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران للقرآن ، فيكون حسنا ، هداية . قال في الدر : وعلى هذا لا بأس بكتابة أسمى السور وعَدِّ الآى ، وعلامات الوقف ونحوها ؛ فهي بدعة حسنة ، درروقنية ،اه.

( ولا بأس بتحلية المصحف ) لما فيه من تعظيمه ( ونقش المسجد ) وتزبينه ( وزخرفته بماء الذهب ) إذا كان القصود بذلك تعظيمه ، و يكره إذا كان بقصد الرياء ، و يضمن إذا كان من مال المسجد .

وَيُكُرُهُ ٱسْتِخْدَامُ الْخِصْيَانِ .

ولا بَأْسَ بِخِصَاءِ البَّهَاثُمِ ، وَ إِنْزَاءِ الْخُمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ .

وَ يَجُوزُ أَنْ رُبُهْ إِلَى الْهَدِ آَيةِ وَالْإِذْنِ فَوْلُ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ ، ورُبُفْبَلُ فِي الْمَقامَلاَتِقُولُ الْفَاسِقِ ، ولا رُبُفْبَلُ فِي أَخْبَارِ الدِّيَا اَلَتَ إِلاَ الْمَذْلُ .

( و يمكره استخدام الخضيان )؛ لأن الرغبة في استخدامهم تحمل على هذا الصنيع ، وهو مُثلة محرمة ( ولا بأس بخصاء البهائم ) ؛ لأنه يفعل للنفع ؛ لأن الدابة تسمن و يطيب لحمها بذلك ( و إنزاء الحير على الخيل ) ؛ لما صح أن الذي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة ؛ فلو كان هذا الفعل حواما لما ركبه؛ لما فيهمن فتح بابه، هداية .

(و يجوز أن يقبل في الهدية والإذن) في التجازة (قول الصبي والعبد) لأن المادة جارية ببعث الهدايا على يد هؤلاء ، وكذا لا يمكنهم استصحاب الشمود على الإذن ممهم إذا سافروا أو جلسوا في السوق ، فلو لم يقبل قولهم لأدّى إلى الحرج وهذا إذا غلب على ظنه صدقهم ، و إلا لم يسمه ذلك وفي الجامع الصغير : إذا قالت جارية لرجل : بعثني مولاى إليك هد ة رسمهُ أن يأخذها ، لأنه لافرق مابين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما قلنا ، هداية .

( و يقبل فى المماملات قول الفاسق ) والسكافر ؛ لسكائرة وجودها بين أجناس المناس ، فلو شرطنا شرطا زائداً لأدى إلى الحرج ، فيقبل قول الواحد فيها ؛ عدلا كان أوفاسقا ، كافراً أوسلما ، عبداً أوحراً ، ذكراً أو أنتى ، دف اللحرج ، هداية .

(ولا يقبل فى أخبار الديانات إلا المدل) ؛ لمدم كثرة وقوعما حسب وقوع، للماملات ، فجاز أن يشترط فيها زيادة ؛ فلا يقبل إلا قول المسلم المدل ؛ لأن ( ١١ ـ اللباب ؛ ) وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ مِن الْأَجْنَبِيَّةِ إِلاَّ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَ إِنْ كَانَ لاَ يَأْمَنُ الشَّهُوَةَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا إِلاَّ لِحَاجَةِ .

وَ يَجُوُزُ لَاٰمَاضِ إِذَا أَرَادَ أَنْ تَخِسُكُمَ عَلَيْهَا ، وَلِلشَّاهِدِ إِذَا أَرَادَ الشَّهِادَةَ عَلَيْها ، النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا ، وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ .

الغاسق متهم ، والكافر لايلنزم الحكم ، فليس له أن يلزم المسلم ، هداية .

(ولا يجوز) الرجل (أن ينظر من الأجنبية) الحرة (إلا إلى وجهها وكفيها) ضرورة احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك ، وهذا تنصيص على أنه لايباح النظر إلى قدمها ، وعن أبى حنيفة أنه يباح ، لأن فيه بعض الضرورة ، وعن أبى يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضاً ؛ لأنه قد يبدو منها عادة ، هداية ، وهذا إذا كان يأمن الشهوة (فإن كان لايامن) على نفسه (الشهوة لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ) ضرورية ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك (١) يوم القيامة » ، هداية قال في الدر: فَحِلُ النظر مقيد بعدم الشهوة ، و إلا فحرام ، وهذا في زمانهم ، وأما في زمانها فمنع من الشابة ، قهستاني وغيره ، اه .

( و يجوز القاضي إذا أراد أن يحكم عليها )أى المرأة ( والشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها، و إن خاف أن يشتهى ) الحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة ، ولسكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة أوالحسكم عليها ، لافضاء الشهوة ، تحرزاً عما يمكنه القحرز عنه ، و و قصد القبيح ، وأما النظر لنحمل الشهادة إذا اشتهى قيل : يباح ، والأصح أنه لايباح ، لأنه يوجد مَنْ لا يشتهى فلا ضرورة ، مخلاف حالة الأداء ، هداية .

<sup>(</sup>١) الآنك: الرصاص المذاب، وهو حيننذ شديد الحرارة.

وَ يَحُوزُ لِلطبيبِ أَنْ يَنظُرُ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا ، وَيَنْظُرُ الرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ إِلَى بَمِيـع بَدَنِهِ ، إِلاَّمَا بَيْنَ سُرَّ نِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ ، وَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرُ مِنَ الرَّجُلُ إِلَى مَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ مِنْهُ ، وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلُ أَنْ يَنظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلُ ،

(ويجوز) أيضاً (للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) ، وينبغى أن يعلِّم امرأة مداواتها ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل ، فإن لم يقدر يستر كل موضع منها سوى موضع المرض، ثم ينظر ويغمض بصره مااستطاع ، لأن ماثبت المضرورة يتقدر بقدر الضرورة ، وصار كنظر الخافضة والخيَّان ؛ هداية .

( وينظر الرجل من الرجل ) ولو أمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة ( إلى جميع بدنه ، إلا ما بين سرته إلى ) منتهى ( ركبته ) فالسرة بست بعورة ، والركبة عورة ، وإنما قيدناالنظر إلى الأمرد بماإذا أمن الشهوة لما في المدية : والملام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا فحكمه حكم النساء ، وهو عورة من قرنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه عن شهوة ، فأما الخلوة والنظر إليه لاعن شهوة فلا بأس به ولذا لم يؤمر بالنقاب كذا في الملتقط ، اه .

( و يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه ) أى من الرجل ، إذا أمنت الشهوة ، لاستواء الرجل والمرأة فى النظر إلى ماليس بعورة كالثياب والدواب . هداية .

( وتنظر المرأة من المرأة إلى مايجوز الرجل أن ينظر إليه من الرجل )

وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ أَلِّتِى تَحِلُّ لَهُ وَزَوْجَتِهِ إِلَى فَرْجِمَاً .
وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ تَحَارِمِهِ إِلَى الْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ ، وَالصَّدْرِ ، والسَّاقَيْنِ ، وَالمَصْدَيْنِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِهَا وَ بَطْنِهَا .
ولا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ مَاجَازَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

لوجود الجانسة وانعدام الشهوة غالبا ؛ كانى نظر الرجل إلى الرجل، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن ، هداية .

(وينظر الرجل من أمته التي تحل له) للوطء (و) من ( زوجته إلى فرجها) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها ، عن شهوة وعن غير شهوة ، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : « غُضَّ بصرك إلا عن أمتك وامرأنك » ، ولأن ما فوق ذلك من المسيس والفشيان مباح ، والنظر أولى ، إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ، وتمامه في الهداية .

(وينظر الرجل من ذوات محارمه) وهن من لا يحل له نكاحهن أبدا بنسب أو بسبب (إلى الوجه ، والرأس ، والصدر ، والساقين ) وحد الساق من الركبة إلى القدم (والعضدين ) أى الساعدين ، وجد الساعد من المرفق إلى الكتف كا في العسماح (ولا ينظر إلى ظهرها و بطنها ) ؛ لأن الله تعالى حرم المرأة إذا شبهها بظهر الأم ، فلولا أن النظر إليه حرام لما حرمت المرأة بالتشبيه به ، وإذا حرم النظر إلى الظهر فالبطن أولى ؛ لأنه أدعى المشهوة .

(ولا بأس) للرجل (أن يمس) من الأعضاء (ما جاز) له (أن ينظر إليه منها) أى من الأعضاء ، من ذكر أو أشى ، إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها ، وإن لم يأمن ذلك أو شك لم مجل له المس ولا النظر كما في المجتبى وغير ، وهذا في

وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ إِلَى مَاجِبُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَواتِ هَارِمِهِ ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَالشَّرَاء ، وإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِى . والخَصِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ كَالْفَحْلِ .

غير الأجنبية الشابة ، أما هي فلا بحل مَسَّ وجهها وكفيها و إن أمن الشهوة ؛ المدم الضرورة ، بخلاف النظر . وقيدنا بالشابة لأن المجوز التي لاتشتهي لا بأس بمصافحتها ومس يدها لانمدام خوف النتنة ، وتمامه في المداية .

(وينظر الرجل من مملوكة غيره) ولو مُدَبَّرة ، أو مكانبة ، أو أم ولد (إلى ما يُروز) له (أن ينظر إليه من ذوات محارمه) ، لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها ، فكانت الضرورة داعية إليه ، وكان عر رضى الله عنه إذا رأى جارية منقبة علاها بالدرة ، وقال : أتى عنك الخار الدقار ، أنتشبهين بالحرائر ؟ وأما الخلوة بها والمسافرة ، فقد قبل ؛ تباح كا فى المحارم ، وقيل: لاتباح ؟ لعدم الضرورة ، وإليه مال الحاكم الشهيد .

(ولا بأس) عليه (بأن بمس ذلك) الموضع الذي يجوز النظر إليه من الأمة (إذا أراد الشراء، وإن خاف أن بشتهي) قال في الهداية : كذا ذكر في المختصر، وأطلق أبضا في الجامع الصغير ولم يقصل، وقال مشايخنا : يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى الضرورة، ولا يباح المس إذا اشتهى، أو كان أكبر رأيه ذلك ؟ لأنه نوع استمتاع، وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط هدم الشهوة، اه.

( والخمى ) والجبوب، والجنث ( في النظر إلى الأجنبية كالفحل ) ؛ لأنه

وَلاَ بَجُوزُ لِلْمَنْاُوكِ أَنْ بَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ إِلاَّ إِلَى مَا يَجُوزُ للْاجْنَبِيُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا .

وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، ولاَ يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بَاإِذْنِهَا .

وَ يُكْرَهُ الاحْتَكَارُ فَى أَفُواَتِ الآدَمِيِّينَ وَالنَهَائِمِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَى بَلَدِ يَضُرُّ الإحْتَكَارُ بِأَهْلِهِ ، وَمَن احْتَكَرَ غَلَّهَ ضَيْهَته ، أَوْ مَاجَلَبَهُ مِنْ بلِدِ آخَرَ ﴾ فَلَيْسَ بَمُخْتَكِرِ .

ذَ كُرَ ذو شهوة داخل تحت عموم النص ، والطفل الصفير مستثنى بالنص .

( ولا بجوز المملوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما بجوز الأجنبى النظر إليه منها ) لأنه فحل غير مَحْرَم ولا زوج ، والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجلة ، والحاجة قاصرة ؛ لأنه يعمل خارج البيت ، والمراد بالنص الإماء . قال سعيد والحسن وغيرهما : لا تغر نكم سورة النور ؛ لأنها في الإناث دون الذكور ، هداية .

(ويعزل) السيد (عن أمته بنير إذنها) لأنها لاحق لهافى الوطء (ولا يعزل) الزوج (عن زوجته) الحرة ( إلا بإذنها )؛ لأن لها حقاً فى الوطء ، ولذا تخير فى الجب والعنة . قيدنا بالحرة لأن الزوجة إذا كانت أمة فالإذن لمولاها عند أبى حنيفة ومحمد ، خلافا لأبى يوسف .

( ویکره الاحتکار ) والتلتی ( فی أقوات الآدمیین ) کبر وشمیر وتمروتین وزبیب ( والبهائم ) کتبن وقش ( إذا کان ذلك فی بلد بضر الاحتکار ) والتلتی ( بأهله ) لحدیث « الجالب مرزوق ، والمحتکر ملمون » و إن لم یضر لم یکره ( ومن احتکر غلة ضیعته أو ما جابه من بلد آخر فلیس بمحتکر ) أما الأول وَلَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَن يُسَمِّرَ عَلَى النَّاسِ.

وَيُكُوهُ مَنْ مَنْ مَالُطُومَ وَفِي أَيَّا مِالْفِتْنَةِ ، وَلاَ بَأْسَ مِبَنِع الْمَصِير مِمَنْ مَمْمُ أَنَّهُ

### كتاب الوصايا

فلأنه حالص حقه لم يتعلق به حق العامة ، ألا يرى أن له أن لا يزرع ، فكذلك له أن لا يبيع ، وأما الثانى فالمذكور قول أبى حنيفة ؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع فى المصروجلب إلى فنائها ، وقال أبو بوسف : بكره ؛ لإطلاق ماروينا ، وقال محمد : كل ما مجلب منه إلى المصر فى الفالب فهو بمنزلة فناء المصر محرم الاحتكار فيه ، وعلى قول أبى حنيفة مشى الأثمة المصححون كما ذكره المصنف ، تصحيح . فيه ، وعلى قول أبى حنيفة مشى الأثمة المصححون كما ذكره المصنف ، تصحيح . (ولا ينبغى للسلطان أن يسمر على الناس ) لأن الممن حقى العاقد فإليه

رولا يدبغى للسلطان أن يسمر على الناس) لان النمن حق العاقد فإليه تقديره ؛ فلا ينبغى للحاكم أن يتمرض لحقه ، إلا إذا تعلق به ضرر العامة ، بأن كان أرباب الطعام يتحكمون و يتمدّون عن القيمة تعدياً فاحشا ، فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل الرأى والبصر ، وتمامه في الهداية .

( ويكره بيم السلاح في أيام الفتنة ) ممن يعرف أنه من أهل الفتنة ؛ لأنه تسبب إلى المصية .

( ولا بأس ببيع المصير ) ولو ( بمن يعلم أنه يتخذه خرا) لأن المصية لاتقام بمينه ، بل بعد تغيرهِ ، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ، لأن المصية تقوم بمينه ، هداية .

# كتاب الوصايا

وجه مناسبة الوصاياللحظر والإباحة ظاهرة من حيث إلها تعتربها تلك الأحكام وأرادبالوصايا مايمم الوصية والإيصاء ، يقال : «أوصى إلى فلان» أى جعله وصيا ،

الْوَصِيَّةُ غَيرُ وَاحِبَةٍ ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلاَ نَجُوزُ الْوَصِيّةُ لِوَارِثِ إِلّا أَنْ يُجِيزَهَا الْوَرِنَةَ . وَلاَ تَجُوزُ الْوَصِيّةُ بِمَا زَادَ عَلَى النَّالُثِ ، وَلاَ لِلْفَاتِلِ ،

والاسم منه الوصاية ، و «أوصى لفلان» بمدنى ملَّ كه بطريق الوصية ، والمصنف لم يتمرض للفرق بينهما و بيان كل واحد منهما بالاستقلال ، بل ذكرها فى أثناء تقرير المسائل . ثم الوصية اسم بمعنى المصدر ، ثم سمى به الموصى به ، وهى : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، وشرطها: كون الموصى أهلا التمليك ، وعدم استغراقه بالدين، والموصى له حيا وقتها ، غير واوث ولا قائل ، والموصى به قابلا التمليك بعد موت الموصى .

ولما كان الأصل فيها الاستحباب قال : (الوصية غير واجبة) ؛ لأنها تبرع بمنزلة الحبة ، والتبرعات ليست واجبة ، وهذا إذا لم يكن مشنول الذمة بنحو زكاة وفدية صوم وصلاة فرط فيها ، و إلا فواجبة ( وهي مستحبة ) ؛ لأنها تبرع على وجه الصدقة ولذا قال في الحجيبي : إنها على الفني مباحة ، وعلى أهل الفسق مكر وهة (ولا نجوز الوصية لوارث ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله قداً عطى كل ذي حق حقه ؛ فلاوصية لوارث » و يمتبركونه وارثاً عند الموت لا عند الوصية : فن كان وارثاً عند الوصية غير وارث عند الموت سحت له الوصية ، و إن كان بالعكس لم تصح ( إلا أن يجبزها الورث) بمدموته وهم كبار ؛ لأن الامتناع كان لحفهم ، فتجوز بإجازتهم ، وإن أجاز بعضهم دون بعض جاز على الجميز بقدر حصته ( ولا تجوز ) الوصية ( بما زاد على بعضهم دون بعض جاز على الجميز بقدر حصته ( ولا تجوز ) الوصية ( بما زاد على النلث) إلا أن يجبزها الورثة كامر (ولالقاتل) عداً كان أوخطاً ، بعدان كان مباشراً ولواً جازتها الورثة جازع داً بي حنيفة وعمد ، وقال أبو يوسف : لا نجوز ، وعلى قولما

وَ يَجُوزُ أَنْ يُومِينَ الْمُسْلُمُ لَلْكَافِرِ ، وَالْكَافُرُ لِلْمُسْلِمِ.

وَقُبُولُ الْوَصَيَّةِ بَعْدَ المَوْتِ ، فإنْ قبِلَهَا المُوطَى لهُ فَى حَالِ الخَيَاةِ أَوْرَدَهَا هَذَٰ لِكَ بَاطَلَ .

وَ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوصِيَ الْإِنْسَانُ بِدُونِ النَّاتِ .

وَ إِذَا أَوْصَي إِلَى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَمِيُّ فِي وَجْهِ ٱلْهُومِي فَرَدُّهَا فِي غَبرِ وَجْهِهِ فَلَيْسَ بِرَدْ

مشى الأثمة كما هو الرسم ، تصحيح .

( ويجوز أن يوصى المسلم للحكافر ) أى الذى ( والحكافر المسلم ) ، لأنهم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات ، ولهذا جاز التبرع من الجانبين فى حالة الحياة ، فكذا فى حالة المات ، هداية .

( وقبول الوصية ) إنما يمتبر ( بمد الموت ) ، لأنه أو ان تبوتها ، لإضافتها إلى ما بعده ، فلا تمتبر قبله ( فإن قبالها الموصى له فى حال الحياة أو ردها فذلك باطل ) لا عبرة به .

(ويستحب أن يومى الإنسان بدون الثلث) سواء كانت الورثة أغنياء أم فقراء ؟ لأن فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم ، بخلاف استكال الثلث ؟ لأنه استيفاء تمام حقه ، فلا صِلَةَ ولا مِنَّةَ ، وتركها عند فقر الورثة وعدم استغنائهم بحصصهم أحَبُ .

( و إن أوصى إلى رجل) أى جعله وصياعلى تنفيذ وصيته أو قضاء دينه أوعلى أولاده الصفار ( فقبل الوصى فى وجه الموصى ) ثم بدا له ( فردها فى غير وجهه ) فى حياته أو بعد موته (فايس) ذلك (برد) أى لم يصح رده ، لأن الميت مضى إلى سبيله معتدداً عليه ، فلو صحرده فى غيروجهه صار مغروراً من جهته فردرد، ، هداية

وَ إِنْ رَدُّهَا فِي وَجْهِهِ فَهُوَ رَدٌّ .

وَالمُوطَى بِهِ كُمْلُكُ بِالقَبُولِ إِلاّ فِي مَسْأَلَةٍ ، وَهِيَ : أَنْ يَمُوتَ المُوصِي، ثُمُ يَمُوتَ المُوطَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ، فَيَدْخُلُ المُوصَى بِهِ فِي مِلْكَ وَرَتْتَهِ .

وَمَنْ أُوصَى إِلَى عَبْدٍ أَوْ كَافِرِ أَوْ فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمُ القَاضِي مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَصَبَ عَيْرَهُمْ .

(و إن ردها في وجهه فهو رد) ، لأنه ليس له إلزامه على قبولها ، و إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصى فهو بالخيار ، فإن باع شيئاً من تركته فقد لزمته ، لأنه دلالة القبول وهو معتبر بعد الموت ، وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم ، وتمامه في الجوهرة . ( والموصى به يملك بالقبول ) ، لأن الوصية مثبتة للملك ، والقبول شرط للدخول فيه ، بخلاف الإرث ، فإنه خلافة فيثبت الملك من غيرقبول ( إلافي مسألة واحدة ) فإن الموصى به فيها يملك من غير قبول ( وهي أن يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول ) والرد ( فيدخل الموصى به في ملك ورثته ) ، لأن الوصية قد تمت من جهته ، و إنما توقف الموصى له ، فإذا مات دخل في ملك كافي البيع المشروط فيه الخيار للمشترى المات قبل الإجازة .

( ومن أوسى إلى عبد ) لغيره (أوكافر أو فاسق أخرجهم القاضى من الوصية ونصب غيرهم ) إتماماً للنظر ، لأن المبد مملوك المنافع ، والسكافر مماداته الدينية باعثة على ترك النظر ، والفاسق متهم بالخيانة ، وتعبيره بإخراجهم بشير إلى صحة

ومَنْ أُومَى إلى عَبْدِ نَفْسهِ وَفِي الْوَرَّنَةِ كِبَارٌ لَمْ نَصَحَّ الوَّصَيَّةُ . ومَنْ أَوْ كَى إلى مَنْ بَعْجِزُ عَنِ الْقِياَمِ بِالْوَصِيَّةِ ضَمَّ إِلَيْهِ الْفَاضِي غَيْرَهُ

الوصية ، لأن الإخراج بعدها ، فلو تصرفواقبل الإخراج جاز ، سراجية . وفى شرح الإسبيجابي : هذا اللفظ يقتضى جواز الوصية ، وذكر الشيخ أبو الحسن أنها باطلة ، فيحتمل أن معنى ذلك أن لقاضى أن يبطلها ، ويحتمل أنها باطلة ، والأول أصح . اه.

(ومن أومى إلى عبد نفسه وفى الورثة كبار لم تصح الوصية ) ، لأنه يصير مُولًى عليه من جههم ، فلا يكون والياعلهم ، ولا على غيرهم ، لأن الوصية لا تتجزأ فلو كان الحكل صفاراً جازعند أبى حنيفة ، وقالا: لا يجوزاً يضا ، وقيل : قول محمد مضطرب ، وعلى قول الإمام اعتمد الأثمة الأعلام . تصحيح (ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ) حقيقة (ضم إليه القاضى غيره ) رعاية لحق الموصى والورثة ، و إنما قيدنا المجز بالحقيقة لأنه لو شكا إليه ذلك لا يجيبه حتى يعرف فلك حقيقة ، لأنه قديكون كاذبا تخفيفا على نفسه، و إن ظهرالقاضى عجزه أصلا استبدل به غيره ، ولو كان قادراً على التصرف أمينافيه ليس القاضى أن يخرجه ، لأنه لواختار عيره كان دونه ، لما أنه مختار الميت ومرضيه ، فإبقاؤه أولى ، ولهذا قدم على أب عيره كان دونه ، لما أنه مختار الميت ومرضيه ، فإبقاؤه أولى ، ولهذا قدم على أب الميت مع وفور شفقته ، فأولى أن يقدم على غيره ، وكذا إذا شكا الورثة أوبعضهم الميت، وتمامه في الهداية ، وفي حامم الفصولين من الفصل السابع والعشر بن : الوصى من الميت وعدلا كأن الموصى أشفق بنفسه من القاضى ، فكيف يعزله ، أو وينبى أن يفتى به أنه لا ينبنى النام على أن يعزل ، لأن الموصى أن يفتى به أن يعزل ، الأن الموصى أن يقتفه من القاضى ، فكيف يعزله ، أو وينبى أن يفتى به أنه لا ينبنى المنام والعشر بن : الوصى من الميت وعدلا ، لأن الموصى أشفق بنفسه من القاضى ، فكيف يعزله ، أو وينبى أن يفتى به أنه لا ينبنى النام الموصى أن يفتى به الميت عندى أن يفتى به أنه لا ينبنى أن يفتى به أنه لا ينبنى المنام الموصى أن يفتى به الميت عندى الميت عندى أن يفتى به أنه لا ينبنى أن يفتى به أنه المنابع والعشران ، لأن الموصى أن يفتى به المنابع والمنابع والعشران ، الأن الموصى أن يفتى به الميت على الميت و المي

وَمَنْ أَوْطَى إِلَى اثْنَيْنَ لَمْ يَجُزْ لِأُحَدِهِا أَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَدِّ حُونَ صَاحِبِهِ ، إِلَّا فِي شِرَاء كَفَن اللِّيْتِ وَتَجْمِيزِهِ ، وَطَعَام الصَّفَارِ وَكُسُوتِهِمْ ، وَرَدُّ وَدِيعَةٍ بَعَيْنَهَا ، وَقضَاء دَبْنِ ، وَتَنفِيذِ وَصِيَّةٍ بِعَيْنِهَا ، وَعِنْقِ عَبْدِ بعَيْنِهِ ، وَانُخْصُومَةٍ فِي حُقُوقِ اللَّيْتِ .

لفساد قضاة الزمان ، اه . وفي البحر : فقد ترجيح عدم صحة العزل الوصى ، فكيف بالوظائف في الأوقاف ( اه .

(ومن أوصى إلى أثنين) مماً ، أو على التماقب (لم يجز لأحدا أن يتصرف عند أبى حنيفة ومحد دون صاحبه) ؛ لأن الولاية تثبت بالتفويض فيراهى وصفه ــ وهو وصف الاجماع ــ إذ هو شرط مفيد (إلا فى) أشياء ضرورية ليست من باب الولاية ، وهى ما استثناها المصنفوأخواتها ، وذهك مثل (شراء كفن الميت وتجهيزه) ، لأن فى التأخير فسادالميت ، ولهذا يملكه الجيران عند ذاك (وطمام الصفار وكسوتهم) خشية ضياعهم (ورد وديمة بعيها) ورد مفصوب ومشترى شراء فاسداً ، وحفظ أموال (وقضاء دين عليه) ؛ لأنها ليست من باب الولاية ، فإنه يملكه المالك وصاحب الدين إذا ظفر بحنس حقه ، ليست من باب الولاية ، هذاية (وتنفيذ وصية بعينها ، وعتق عهد بعينها ) فكان من باب الإعانة ، هداية (وتنفيذ وصية بعينها ، وعتق عهد بعينها ) وهذا ينفر دبهاأحدالوكيلين ، وزاد في المداية قبول الهبة ؛ لأن فى التأخير خيفة الفوات ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى حجره ؛ فلم يكن من باب الولاية ، و بيم ما يخشى عليه ولأنه تملكه الأم والذى فى طرورة لا يحنى ، وجم الأموال الضائمة ؛ لأن فى التأخير ولله المناه ، لأن فى التأخير ولم المناه ، لأن فى التأخير ولم الأموال الضائمة ؛ لأن فى التأخير ولم المناه ولم المناه ولله المناه ولله المناه ولله المناه ولله الولاية ولله المناه ولله المناه

وَمَنْ أَوْصَى لرِجُلِ بِثُكُ مالِهِ وَلآخَرَ بِثُكُ مالِهِ فَلَمْ تُجز الْوَرَثَةُ فَالثَّكُ عَبِينَهُمَا فِصَانِ أَوْصَى لرِجُلِ بِثُكُ مالِهِ وَلآخَرَ بِثُكْ وَالْاَخَرِ بِالسُّدُسِ فَالثَّلُثُ أَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَإِنْ أَوْصَى لأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مالِهِ وَللاَخَرِ بِثُكْثُ مَالِهِ فَلَمْ تُجزِ الْوَرَثَةُ فَالثَّمُكُ مَ بَيْنَهُمَا فَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُم عِنْدَ أَبِي يوسُفَ وَمحمدٍ ، وقالَ أَبو حنيفة : الثَّلُثُ بَيْنَهُمَا فِضْفَانِ ،

خشية الفوات ؛ ولأنه يملمك كل من وقع فى يده ، فلم يكن من باب الولاية ، اه قال الاسبيجابى : وقال أبو يوسف : يجوز لكل واحد منهماماصنع ، والصحيح قولها ، واعتمده الأثمة المصحون كا هو الرسم ، تصحيح .

(ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر) أيضا (بثلث ماله ، ولم تجز الورثة) ذلك (فالثلث بينهما نصفان) اتفاقا ، لتساويهما في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ، والثلث يضيق عن حقهما ، فيكون بينهما (وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس) ولم تجز الورثة (فالثلث بينهما أثلاثاً) اتفافا أيضا ؛ لأن المثلث يضيق عن حقيهما ، فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلثماله ولم تجزالورثة) ذلك (فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبى بوسف ومحمد) على طريق العَوْل : اصاحب الجميع ثلاثة أرباع ، ولصاحب الثاث ربع ، لأن الموصى قصد شيئين : الاستحقاق والتفضيل ، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ، ولا مانع من التفضيل ، فيثبت كا في الحاباة وأختيها (() ، كا في المداية (وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان) كأ في الحاباة وأختيها (() ، كا في المداية (وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان) في ضمن الاستحقاق ، فبطل ببطلانه ، فتبقي الوصية لكل واحد منهما بالثلث

<sup>(</sup>١) سيذكر المصنف أختبها . وهما السعاية والدراهم المرسلة ، وسيبيهما الشارح .

ولا يَضْرِبُ أَبُو حَنِيفَة لِلْمُوطَى لَهُ بَمَا زَادَ طَلَى النُّنُكُثِ إِلاَّ فِي المُحَابَاةِ ، والسَّمَايَةِ والدراهم ِٱلْمُرْسَلَةِ .

و إن أجازت الورثة : فعلى قولها يكون بينهما أرباها عل طريق القول ، وعلى قول الإمام أثلاثاعلى طريق المنازعة . قال الإمام جمال الإسلام في شرحه : والصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده الإمام البرهاني ، والنسني ، وغيرهما ، تصحيح .

( ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بمازاد على الثلث إلا فى ) ثلاث مسائل ( الحجاباة ، والسماية ، والدراهم الرسلة ) : أى المطلقة عن النقييد بنصف أو نماث أو نحوهما .

وصورة المحاباة: أن يكون لرجل عبدان ، قيمة أحدها ثلاثون ، والآخر ستون ، ولا مال له سواهما ، فأوصى بأن يباع الأول من زيد بمشرة والثانى من عرو بمشرين ، فالوصية فى حق زيد بمشرين وفى حق عرو بأربمين ، فيقسم الثلث بينهما أثلاثا ، فيباع الأول من زيد بعشرين والعشرة وصية له ، ويباع الثانى من عرو بالأربمين والعشرون وصية له ، فيأخذ عرو من الثلث بقدر وصيته ، وإن كانت زائدة على الثلث .

وصورة السماية: أن يوصى بمتق عبدينله قيمتهما ما ذكر، ولامال لهسواها فيمتق من الأول ثلته بمشرة و يسمى بمشرين، ويمتق من الثانى ثلثه بمشرين، ويسمى بأرسين.

وصورةالدراهم المرسلة : أن يوصى لز بدبعثمر بن ،ولممرو بأربعين ، وهما ثلثا ماله ، فالثلث بينهما أثلاثاً : لزيد عشرة ، ولعمرو عشرون ، انفاقا . وَمَنْ أَوْضَى وَعَلَيْهِ دَبْنُ يُحِيطُ بِمَا لِهِ لَمْ تَجُز الوَّصِيَّةُ ، إِلاَّ أَنْ مُنْرِى، الْهُرِمَاهِ مِنَ الدَّبْنِ .

وَمِنْ أَوْصَلَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ فَٱلْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ، و إِنْ أَوْصَلَى بَمْثُلِ نَصِيبِ ابْنِهِ جَازَ ، فإنْ كَانَ لهُ ابْنَانِ فَلْمُوصَلَى لهُ النُّنُكُ .

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فِي مَرَضِهِ ، أَوْ بَاعَ وَحابِي ، أَوْ وَهَبَ ، فَذَلِكَ كُلهُ جَائْزُ مُيْمَتَبرُ مِنَ التُنكُثُ وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أَصْحابِ الْوصاياً ،

( ومن أوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية )، لأن الدَّ بْنَ مقدم عليها ؛ لأنه فرض ، وهى تبرع ( إلا أن يبرىء الفرماء ) الموصى ( من الدين ) الذي عليه ، فتنفذ الوصية ؛ لأنه لم يبق عليه دين .

( ومن أوصى بنصيب ابنه ) أو غيره من الورثة ( فالوصية باطلة ) ؛ لأنه وصية بمال الفير ( وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جازت ) الوصية ؛ لأن مشل المشيء غيره ، غير أنه مقدر به ( فإن كان له ) أى الموصى ( ابنان ، فللموصى له الثلث ) لأنه بصير بمنزلة ابن ثالث ؛ في كون المال بينهم أثلاثاً ، فإن كان له ابن واحد كان للموصى له النصف إن أجازه الابن ، و إلا كان له الثلث كالو أوصى له بنصف ماله ، والأصل : أنه متى أوصى بمثل نصيب بمض الورثة بزاده ثله على سهام الورثة ، عجتى .

( ومن أعتق عبداً في مرضه ) أى مرض موته ( أو باع وحابى ) فى بيمه بأن باع شيئاً بأقل من قيمته ( أو وهبفذلك ) كله جائز ، (وهو معتبر من النلث ، ويضرب به مع أصحاب الوصايا ) . قال فى الهداية : وفى بعض النسخ :

فَإِنْ حَابِى ثُمَّ أَعْنَقَ فَالْمُحَابَاةُ أَوْلَى عِنْدَ أَبِى حنيفة . وَإِنْ أَعْنَقَ ثُمَّ حابِيهِ فَهُمَا سَوَادٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمَحَدُ : الْمِثْنُ أَوْلَى فِي الْمَسَأَ لَتَين .

وَمَنْ أَوْطَى بِسَهُم مِنْ مَالِهِ فَلَهُ أَخَسَّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ ِ الشَّدُسِ فَيُتَمَّ لَهُ السُّدُسُ ،

« فهو وصية » مكان قوله « جأئز » ، والمراد الاعتبار من الثاث والضرب ع أسحاب الوصايا ، لاحقيقة الوصية ؛ لأنها إيجاب بعد الموت ، وهذا مُتجّز غير مضاف ، واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة ، اه ( فإن حابي ) المريض (ثم أعتق ) وضاق الثلث عنهما ( فالمحاباة أولى ) من المعتق ( عند أبي حنيفة ) ؛ لأنه عقد ضمان فأشبه الدين فكان أقوى ، وبالسبق زاد قوة ( و إن أعتق ) أولا ( ثم حابي ، فهما سواه ) عنده أيضا ، لأن عقد المحاباة ترجح بالقوة ، والمتق بالسبق ، فاستوبا ( وقالا : المتق أولى في المسألتين ) لأنه عقد لايلحقه الفسخ بوجه ، فكان أفرى من هذا الوجه ، واختار قول الإمام البرهاني ، والنسني ، وصدر الشريعة ، وغيرهم ، تصحيح . واختار قول الإمام البرهاني ، والنسني ، وصدر الشريعة ، وغيرهم ، تصحيح . ( ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة ) الموصى له ( السدس ) نقص ) أخس سهامهم ( من السدس ؛ فيتم له ) أى الموصى له ( السدس ) وكلاها ولا يزادعليه على رواية الجامع الصغير . قال في الاختيار : وحاصله أن له السدس ، وكلاها موى عن أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف وعمد : له أخس السهام إلا أن يزيد على الثاث ، قال الإسبيجابي : والصحيح قول الإمام ، وعليه مشى الأثمة الناث ، قال الإسبيجابي : والصحيح قول الإمام ، وعليه مشى الأثمة الناث فله الناث ، قال الإسبيجابي : والصحيح قول الإمام ، وعليه مشى الأثمة الناث ، قال الإسبيجابي : والصحيح قول الإمام ، وعليه مشى الأثمة

وَ إِنْ أُوطَى بِجُزْهِ مِنْ مَالِهِ قَيْلَ لَلْوَرَثَةِ : أَعْطُوهُ مَا شِئْتُمْ .

وَمَنْ أَوْطَى بَوَصَاياً مِنْ حُقُوق اللهِ تَعَالَى فَدُّمَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهَا فَدَّمَهَا اللهُ مِنْ الْحَجِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْمَكَفَّارَاتِ ، وَمَا لَيْسَ بَوَاجِبِ لِللهُ مِنْهُ مَا فَدَّمَهُ النُوصِي . فَدُّمَ مِنْهُ مَا فَدَّمَهُ النُوصِي .

وَمَنْ أَوْطَى بِحَجَّةِ الْإِسْلاَمِ أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلاً مِنْ بَلدِهِ .

المسحمون ، تصحيح . قال في الهداية : قالوا : هذا في عرفهم ، وفي عرفنا : السهم كالجزء ، اه . ومشى عليه في المكنز والدرر والتنوير . وفي الوقاية : السهم السدس في، عرفهم ، وهو كالجزء في عرفنا ، اه .

(و إن أوصى بجزه من ماله قيل المورثة : أعطوه ما شئم ) ، لأنه مجهول يتناول القليل والدكتير ، غير أن الجمالة لا تمنع صحة الوصية ، والورثة قائمون مقام الموصى ، فإليهم البيان ، هداية .

(ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى) وضاق عنها الثلث (قدمت الفرائض منها) على غير الفرائض ، سواء (قدمها الموصى) فى الوصية (أو أخرها) لأن قضاءها أهم ، وذلك (مثل الحج والزكاة والكفارة) وإن تساوت قوة بأن كانت فرائض أو واجبات بدىء بما قدمه ؛ لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم (وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصى) ؛ لأن تقديمه يدل على الاهمام به، فكان كما إذا صرح بذلك .

(ومن أومى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلامن بلده) ؛ لأن الواجب الحج من بلده ، ولهذا يعتبرفيه من المال ما يكفيه من بلده ، والوصية لأدامها كان واجباعليه من بلده ، ولمذا يعتبرفيه من المال ما يكفيه من بلده ، والوصية لأدامها كان واجباعليه من بلده ، والمراب ع )

يَحُجُّ عَنْهُ رَاكِبًا ، فإِنْ كُمْ تَبْلُغِ الوَصِيَّةُ النَّفَقَةَ أَحَجُّوا عَنْهُ مِنْ خَيْثُ تَبْلُعُ . وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلِدِهِ حَاجًا فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ وَأُوْطَى أَنْ يُحَجَّ عَنْه حُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَلاَ تَصِـحُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ ، والْمَـكَا تَبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً . وَيَجُوزُ لِللْمُوصِيَّةِ ،

و ( يحج عنه را كباً ) ؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا ، فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليه ، وهذا إن كفت النفقة ذلك ( فإن لم تبلغ الوصية) تاك (النفقة أحجوا عنه ) را كبا ( من حيث تبلغ ) تلك النفقة ، تنفيذاً لها بقدر الإمكان . ( ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق ) قبل أداء النسك ( وأوصى أن يحج عنه حج عنه من بلده ) را كبا (عندأ بي حنينة) لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده كا مر ، وقالا : يحج عنه من حيث مات ، لأن السفر بنية الحج وقع قربة ، وسقط فرض قطع المسافة بقدره ، فيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهله ، قال جمال الإسلام : وعلى هذا إن مات الحاج عن غيره في الطريق حج عن الميت من بلده ، واختاره المحبو بي والنسني وغيرها ، تصحيح

(ولا تصح وصية الصبى )مطلقاً : أىسواء كان بميزاً أولا ، مات قبل الإدراك أو بعده ، أضافه إلى الإدراك أولا ، فى وجوه الخير أولا ، لأنها تبرع ، وهو ليس من أهل التبرع ، فلا يملكها تنجيزاً ولاتعليقاً (و)لا( المكاتب و إن ترك وفاء) لأن ماله لا يقبل التبرع .

(ويجوزللمومى الرجوع عن الوصية) ، لأنها تبرع لم يتم ، فجاز الرجوع فيه كالحبة

فَادِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ ، أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ كَانَ رُجُوعًا ، وَمَنْ جَحَدَ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا .

وَمَنْ أَوْصَى لِجِيرانِهِ فَهُمُ الْمَلاَصِقُونَ ءِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً .

وَمَنْ أَوْضَى لِأَصْهَارِهِ فَالْوَصِيَّةُ لِـكُلِّ ذِي رَحِيمٍ تَحْرَمٍ مِنَ الْمُرَأْتِهِ .

( فإذا صرح بالرجوع ) بأن قال رجعت عما أوصيت به أو أبطلته ( أوفعل ما يدل على الرجوع) بأن أزاله عن ملكه ، أوزاد به زيادة تمنع تسليمه إلا بها كلّت السويق والبناء في الدار ، أو فعل به فعلا لو فعله في المغصوب لا نقطع عنه حق المالك ( كان رجوعا ) أما الصر يحفظاهر ، وكذا الدلالة ، لأنها تعمل عمل الصر يحفقام مقام قوله « قد أبطلت » وصار كالبيم بشرط الخيار ، فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة ، هداية ( ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا ) قال في الهداية : كذا ذكره محمد ، وقال أبو يوسف : يكون رجوعا ، ورجح قول محمد ، واعتمده الإمام الحجبو بي والنسني وغيرها ، تصحيح .

( ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون ) له ( عند أبي حنيفة ) ، لأن الجوار عبارة عن القرب ، وحقيقة ذلك في الملاصقي ، وما بعده بعيد بالنسبة إليه ، وقال أبو يوسف ومحمد : هم الملاصقون وغيرهم بمن يسكن محلة الموصى و يجمعهم مسجد المحلة ، وهذا استحسان ، هداية . قال في التصحيح : والصحيح قول الإمام ، واختاره المحبوبي والنسني وصدر الشريعة وغيرهم ، اه .

( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لـكل ذى رحم محرم من امرأته ) كآبائها وأعامها وأخوالها وأخوالها . قال الحلواني : هذا في عرقهم ، وأمافي عرفنافيختص

وَمَنْ أَوْطَىٰ لِأَخْتَانِهِ ۚ فَالْخَتَانُ زَوْجُ كُلَّ ذَاتِ رَحِمْ تَخْرَمْ مِنْهُ .

وَمَنْ أَوْسَى لِأَوْرِ بَاثُهِ فَالْوَصِيَّةُ لِلْأَفْرَبِ فَالْأَوْرَبِ مِنْ كُلَّ ذِى رَحِمْ وَمَنْ أُوْسَى لِأَوْرِ بَاثُهِ فَالْوَصِيَّةُ لِلْأَفْرَبِ فَالْأَوْرَبِ مِنْ كُلُّ ذِي رَحِمْ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ ، وَ تَسَكُونُ لِلاِثْنَينِ فَصَاهِداً ، وَإِذَا أُوْضَى بِذَلِكَ وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالاَنِ ، فَالْوَصِيَّةُ لِمَمْيَّهِ عِنْدَ أَبِي حَنِفَةً ، وَإِذَا أُوْضَى بِذَلِكَ وَلَهُ عَمَّانِ وَخَالاَنِ ، فَالْمَمَّ النَّصْفُ ، وَلْلَحَالَمْينِ النَّصْفُ

بأبويها ، هناية وغهرها ، وأقره القمستاني . قلت : لمكن جزم في البرهان وغيره بالأول ، وأقره في الشرنبلانية ، كذا في الدرر .

( ومن أرصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه )كأرواج بناته وأخوانه وعماته وخالاته ، قال القهستانى : وينبنى فى ديارنا أن يختصالصهر بأبى الزوجة والخنن بزوج البنت ، لأنه المشهور ، ا ه .

(ومن أوسى لأقربائه) ، أو لذوى قرابته ، أو لأرحامه ، أولا نسبائه ( فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم) منه ( ولا يدخل فيهم الوالدان والولد) ، لأنهم لا يسمون أقارب ، ومن سمى والده قريباً كان منه عقوقاً ؛ لأن القريب من تَقَرَّبَ بوسيلة غيره ، وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره ، وعامه فى الهداية (وتكون) الوصية (للاثنين فصاعداً) ؛ لأنه ذكر بلفظ الجمع ، وأقل الجمع فى الوصية اثنان كما فى الميراث ( وإذا أوصى بذلك ) أى لأفربائه ومحوه ( وله ) أى الموسى (عمان وخالان فالوصية ) كلها (لعميه عند ألى حنيفة) اعتباراً للأقرب كا فى الإرث ( و إن كان له عم وخالان فلام النصف والمخالين النصف ) ؛ لأنه لا بد من اعتبار منى الجمع وهو الاثنان فى الوصية كافى الميراث ، ولو ترك عماً وعمة وخالا وخالة قالوصية

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمد : الوَصِيَّةَ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى أَفْهَى أَبِي لَهُ فِي الإِسْلاَمِ .

وَمَنْ أَوْضَى لِرَجُلِ بِثُلَث دَرَاهِمِه أَوْ ثُلُثِ غَنَمَهِ ، فَهَلَكَ ثُلُثَا ذَلِكَ وَ اللَّهِ عَلَمُهُ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثُ مَا بَقِى مِنْ مَالِهِ فَلَهُ جَمِيعُ مَا بَقِى ، وإنْ أَوْصَى بِثُلُثِ ثَلِثُ ثَلْثَ مَا بَقِى ثَالْتُهَا وَهُو يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِى أَوْصَى بِثُلُثِ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِى مِنْ النَّهَا وَهُو يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِى مِنْ النَّهَا وَهُو يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِي مِنْ النَّهَا بِ

للمم والعمة ينهما بالسوية ؛ لاستواءقر ابتهما ، وتمامه في الهداية ( وقالا ) تـكون ( الوصية لـكلمن ينسب ) إليه من قبل آبائه ( إلى أقصى أب له فى الإسلام ) وهو أول أبأسلم ، القريب والبعيدوالذكر والأنثى فيه سواء ، قال فى زادالفقها ، والزاهدى فى شرحه : الصحيح قول أبى حنيفة ، وعليه اعتمد الحجو بى والنسنى وغيرها ، تصحيح

( ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه ) المعينة ( أو ثلث غنمه ) المعينة ( فهلك ثلثا ذلك، و بقى ثلثه، وهو ) أى ثلث ذلك (يخرج من ثلث مابقى من ماله ، فله) أى الموصى له ( جميع مابقى ) ؛ لأن الوصية تعالى تبعينها ؛ بدليل أنه لو قاسمه الورثة استحق ذلك ، وما تعلقت الوصية بعينه يستحقه الموصى له إذا خرج من الثلث ، كما نو أوصى بثلث شيء بعينه فاستحق ثلثاه .

(و إن أوسى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها، و بقى ثلثها، وهو) أى الثلث الباقى من المثن ما بقى من ماله ، لم يستحق ) الموسى له ( إلا ثلث ما بقى من الثياب ) قال فى الهداية : قالوا : هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة ، ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزله الدراهم ، اه . أى : لأن الوصية حيث كانت الثياب مختلفة

وَمَنْ أَوْضَى لِرَجُلِ بِجَارِيَةٍ إِلاَّ عَمْلَهَا مَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالاَ يَثْناء .

لم تتعلق بعينها ، ولذا لايقسم بمضها فى بعض ، بخلاف ما إذا كانت متحدة فإنها يقسم بعضها فى بعض بمنزلة الدراهم .

( ومن أوصى لرجل بألف درهم ) مثلا ( وله ) أى الموصى ( مال عين ودين فإن خرجت الألف) الموصَى بها ( من ثلث العين دفعت ) الألف الموصى بها ( إلى الموصَى له ) ؟ لأنه أمكن إيفاء كل ذى حقحقه من غير بخس ؛ فيصار إليه ( و إن لم تخرج ) الألف من الثلث العين ( دفع إليه ) أى الموصى له ( ثلث الدين ، وكما خرج شىء من الدين أخذ ثلثه ، حتى يستوفى الألف ) ؛ لآن الموصى له شريك الوارث ، وفى تخصيصه بالعين بخس فى حتى الورثة ؛ لأن للعين فضلا على الدين .

( وتجوز الوصية للحمل ، و بالحمل ، إذا ) تحقق وجوده وقت الوصية بأن ( وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ) لو زَوْجُ الحامل حياً ، ولو ميتاً وهي معتدة حين الوصية فلأقل من سنتين ؛ بدليل ثبوت نسبه ، اختيار وجوهرة .

( ومن أوصى لرجل بجارية إلا علمها صحت الوصية والاستثناء ) ؛ لأن ماجاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه . وَمَنْ أَوْصَى لَرَجُلِ بِجَارِبَةٍ فَوَلَدَتْ بَهْدَ مَوْتِ الْمُوصَى قَبْلَ أَنْ يَفْبُلَ الْمُوصَى لَهُ مَ وَإِنْ لَمْ المُنْكُ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُونِ مِنَ النَّلُثُ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُومِنَ الثَّلُثُ ضَرَبَ بِالثَّلُثُ وَأَخَذَ مَا يُحَدُّهُ مِنْهُمَا جَمِيمًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَخْرُجُومِ الشَّلُثُ فَرَالاً مَّ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءَأَخَذَهُ مَنَ الْوَلَدِ . وَعَلَ أَبُو حَنِيهَةً : بَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءَأُخَذَهُ مَنَ الْوَلَدِ . وَمُحدِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيهَةً بَخْدُهُ وَسُركَتَى دَارِهِ ، سِنِينَ مَعْلُومَةً ، وَتَجُوزُ وَتَجُوزُ الوصَيَّةُ بِخِذْمَةٍ عَبْدِهِ وَسُركَتَى دَارِهِ ، سِنِينَ مَعْلُومَةً ، وَتَجُوزُ بِذَلِكَ أَبَدًا ،

( ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصى ) ولو ( قبل أن يقبل الموصى له ولداً ثم قبل ) الموصى له ( وهما ) : أى الجارية والولد ( يخرجان من الثلث فهما المنوصى له ) ؟ لأن الولد نماء الأم ؟ فكان تبماً لها ( و إن لم يخرجا من الثلث ضرب ) الموصى له ( بالثلث ، فأخذ ما يخصه منهما جميماً فى قول أبي يوسف وعمد ) ؟ لأن الولد لما دخل فى الوصية صارا كأن الإيجاب وردعليهما مما فلا يقدم أحدهما على الآخر ( وقال أبو حنيفة : يأخذ ذلك ) أى الثلث ( من الأم ، فإن فضل ) من الثلث ( شى م أخذه من الولد ) لأن الأم أصل فى المقد ، الأم ، فإن فضل ) من الثلث ( شي م أخذه من الولد ) لأن الأم أصل فى المقد ، فكذا فى التنفيذ ، واختار قول الإمام البرهاني والنسنى وغيرها ، تصحيح .

( وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة ، وتجوز ) أيضاً ( بذلك أبدأ ) لأن المنافع بجوز عليه بموض و بغير عوض ، كالإجارة ، والعارية ، فكذلك بالوصية ، ويكون محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة ، كا في

قَانْ خَرَجَتْ رَقَبَةُ الْمَبْدِ مِنَ النَّلُثِ سُلِّمَ إِلَيْهِ لَلْخِدْمَةِ ، و إِنْ كَانَ لاَ الله عَيْرُهُ خَدَمَ الوَرَثَةَ يَوْمَينِ وَالْمُوصَى لَهُ يَوْمًا ، فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَادَ إِلَى الوَرَثَةَ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَادَ إِلَى الوَرِيَّةُ .

وَ إِذَا أَوْصَى لِوَلَدِ فُلَانِ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ : الذَّ كُرُ وَالْأُنْنَى فيهِ سَوَالِا .

الوقف ، وتمامه فى الدر (فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم ) العبد (إليه ليخدمه ) إبغاء لحقه (وإن كان) الموصى (لامال له غيره) أىغير العبد الموصى لحندمته (خدم الورثة يومين ، و) خدم (الموصى له يوماً) ؛ لأن حقه فى الثلث وحقهم فى الثلثين ، كا فى الوصية بالمين ؛ ولا يمكن قسمه ، فعدل إلى المهايأة إيفاء للحقين ، وأما الدار إذا لم يكن له غيرها فإنها تقسم أثلاثا للانتفاع ، ولو اقفسموا مهايأة من حيث الزمان يجوز أيضاً ؛ لأن الحق لم ، إلا أن الأول أولى ، وليس للورثة أن يبيعوا مافى أيديهم من ثلثى الدار ؛ وعن أبى يوسف لهم ذلك ، وتمامه فى الهداية (فإن مات الموصى له عاد ) العبد الموصى به (إلى الورثة ) لأن الموصى أوجب الحق للموصى له ؛ ليستوفى المنافع على حكم ملكه ؛ فلو انتقل إلى وارث الموصى له استحقها ابتداءمن ملك الموصى بلارضاه ، وذلك لا بجوز ، هداية وارث الموصى له فى حياة الموصى بطات الوصية )؛ لما تقدم أن الوصية إيجاب بعد الموت ، وقد مات الموصى له قبل وجوب الحق له ؛ فيطل .

( و إذا أومى لولد فلان فالوصية بينهم ) أى بين جميع أولاده ( الذكر والأنثى فيه سواء )؛ لأن اسم الولد ينطلق عليهما على حد سواء .

ومَنْ أُوْصَى لِوَرَ تَقَرِ فُلاَنِ فَالْوَصِيّةَ ۚ تَبْيَنَهُمْ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْثَيَـنِنَ .

وَمَنْأَوْصَى اِزَ يَدْوَعُمْرُ وَ بِثُلَثْ مَالِهِ ، فَإِذَا عَمْرٌ وَ مَنِّتٌ ، فَالنَّلُثُ كُلُهُ لِزَ يَد و إِنْ قَالَ : ﴿ ثُلُثُ مَالِي بَينَ زَ يُدِ وَعَمْرٍ و ﴾ ، وزَ "يَدْ مَيِّتْ كَانَ لِعَمْرٍ و نِصْفُ الثُلُثِ .

وَمَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِدِ وَلاَ مَالَ لَهُ ثُمَّ اكْذَبَتِ مَالاً اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ ثُمُّ اكْذَبَتِ مَالاً اسْتَحَقَّ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَ

( ومن أوصى لزيد وعرو بثلث ماله ) مثلا ( فإذا عرو ميت ) قبل الوصية ( فالثلث كله لزيد ) ، لأن الميت ليس بأهل الموصية ، فلا يزاحِمُ الحى ، فصار كما إذا أوصى لزيدوجدار ، وعن أبى يوسف : أنه إذا لم يعلم بموته فله نصف المثلث ، وعلى مافى الكتاب مشى المحبوبي والنسنى وغيرها ، تصحيح .

( و إن قال ) الموصى (ثلث مالى بين زيد وعمرو، وزيد ميت) قبل الوصية ( كان لعمرو نصف الثلث ) ، لأن ابتداء الإبجاب لايوجب له إلا النصف ، لأن كلة « بين » تقتضى الاشتراك .

( ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ) إذ ذاك ، أو كان له مال وهلك ، ( ثم ) بعد ذلك ( اكتسب مالا ) ومات ( استحق الموصى له ثلث مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# كتاب الفرائض الْمُجْمَعُ عَلَى تَوْرِينهِم مِنَ الذَّ كُورِ .

ما يملكه ) الموصى (عند الموت) لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بمد الموت ، ويثبت حـكه بعده ، فيشترط وجود المال عند الموت ، لا قبله ، هداية .

# كتاب الفرائض

الفرائض : جمع فريضة ، فعيلة من الفرش ، وهو في اللغة : التقدير والقطّع، وفي الشرع : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه . وسمى هذا النوع من الفقه و فرائض » لأنه سهام مُقَدَّرة ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه ؛ فقد اشتمل على المعنى اللغوى والشرعى ، و إنما خص بهذا الأسم لأن الله تعالى سماه به ، فقال بعد القسمة : « فريضة من الله » وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « تعلموا الفرائض » .

والفرائض من العلوم الشريفة الذي تجب العناية بها ؟ لافتقار الناس إليها ، فني الحديث : « تعلموا الفرائض ، وعلموهاالناس ، فإنى أمرؤمقبوض ، وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما » رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم ، وقال: صحيح الإسناد لحكن في رواية الحاكم « من يقضى بها » .

قال رحمهالله تمالى :(الْجُمع على توريشهم من الذكور) فرضاً وتعصيباً أو بهما

عَشَرَةٌ : الاِبْنُ ، وابْنُ الأَبْنِ و إِنْ سَفَلَ ، والْابُ ، وَالجَدُّ أَبُ الْأَبِ و إِنْ سَفَلَ ، والْابُ ، وَالجَدُّ أَبُ الْأَبِ و إِنْ عَفَلَ ، والْابُ ، وَالْجُدُّ أَبُ الْأَبْ وَإِنْ النَّمْ عَلَا ، وَالْأَبْ ، واللَّمْ ، والجُدَّةُ ، والْأَخْتُ ، والزَّوْجة ، وَمَوْلاَةُ النِّمْ ، والجُدَّةُ ، والْأَخْتُ ، والزَّوْجة ، وَمَوْلاَةُ النَّمْ مَةِ .

بطريق الاختصار (عشرة: الابن ، وابن الابنو إن سفل) بمحض الذكور (والأب ، والجد أب الأب و إن علا ) بمحض الذكور (والأخ) مطلقاً (وابن الأخ) الشقيق أو لأب و إن سنل بمحض الذكور (والمم) الشقيق أو لأب (وابن المم )كذلك و إن سفل بمحض الذكور (والزوج ، ومولى النعمة) أى المعتق ، أما بطريق البسط فحمسه عشر : الابن ، وابنه و إن نزل ، والأب ، والجد و إن علا ، والأخ الشقيق ، والأب ، والأب ، والأب ، والمن للأب ، والزوج ، والمعتق ، وابن الأب ، والزوج ، والمعتق ، وابن الأب ، والزوج ، والمعتق ، والدم للأب ، والزوج ، والمعتق .

(و) المجمع على توريتهم ( من الإناث ) بطريق الاختصار أيضا ( سبع : البنت ، و بنت الابن ) و إن سفلت بمحضالذ كور ( والأم، والجدة ) لأم أولأب و إن علت مالم تُدُلِ بجد فاسد ( والأخت ) مطلقاً ( والزوجة ، ومولاة النعمة)أى المعتقة ، وأما بطريق البسط فمشرة : البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة من قبلها ، والجدة من الأب ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب ، والأخت للأم ، والزوجة ، والمعتقة ، ومن عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوى الأرحام .

ولا يَرَثُ أَرْبَمَةٌ : الْمَمْلُوكُ ، والْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ ، والْمُرْتَدُ ، وأَهْلُ الْمُنَيْنِ .

وَ الْفُرُوضُ الْمَحْدُودَةُ فِي كِتابِ اللهِ تَمَالَى سِتَّةٌ : النَّصْفُ ، والرُّبُعُ ، والثُّمُنُ ، والشُّلُ ، والسُّدُسُ

فَالنَّصْفُ فَرَّضُ خَمْسَةٍ : فَرَضُ الْبِنْتَ ، وَبِنتَ الِابْنِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ الصَّلْبِ ، والْأُخْتِ .

(ولا يرث أربعة : المملوك) مطلقاً ؟ لأن الميراث نوع تمليك ، والعبد لا يملك ولأن ملكه لسيده ، ولا قرابة بين السيد والميت (والقائل من المقتول) لاستمجاله ما أخّر ه الله تعالى فعوقب بحرمانه ، وهذا إذا كان قتلايوجب القود أوالمكفارة ، وأما مالا يتعلق به ذلك فلا يمنع ، وقد مر فى الجنايات (والمرتد) فلا يرث من مسلم ولاذمى ولامرتد ؟ لأنه لامالة ك بدليل أنه لا يقر على ماهو عليه (وأهل الملتين) فلا توارث بين مسلم وكافر ، وكذا أهل الدارين : حقيقة كالذمى والحربى ، أو حكما كالذمى والمستأمن ، وحربيين من دارين محتلفين كتركي وهندى ؟ لانقطاع المصبة فيما بينهم ، مخلاف المسلمين كافى الدر .

(والفروض المحدودة) أى المقدرة ( في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، و) نصفه وهو (الثمن ، والثلثان ، و) نصفها وهو (الثمن ، والثلثان ، و) نصفها وهو (الثلث ، و) نصف نصفهما وهو (السدس) ويقال غير ذلك من العبارات التي أخصرها قول ابن الهام : ثلث وربع ونصف كل وضعفه .

(فالنصف فرض خمسة) أصناف (للبنت) عند انفرادها (و بنت الابن إذا ) كانت منفردة (ولم نكن بنت الصلب )ولا ابن فأكثر (والأخت) الشقيقة وهي

مِنَ الْابِوالأُمَّ ، والأُخْتِ مِنَ الأَبِإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتُ لِأَبِ وَأَمْرٍ ، والزَّوْجِ ِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلنَيَّتِ ولَدُّ ولاَ ولَدُ ابْنِ .

ُ وَالرُّ بُعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مِتَعَ الوَلَّدِ أَوْ ولَدِ الابْنِ ، والزَّوْجَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ للمَيِّتِ ولدُّ ولاَ وَلدُ ابْنِ .

> والنمنُ فَرْضُ الزُّوْجَاتِ مَعَ الوَلَدِ وولَدِ الْإِنْ . والثلثانِ لِسكلُّ اثْنَين فَصَاعِداً يَمَنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ إِلاَّ الزَّوْجَ .

الأخت (من الأبوالأم) عنداً نفرادها ،وعدم الأولاد وأولاد الأبناء (والأخت من الأب إذا ) كانت منفردة ، و (لم تكن أخت ) ولا أخ (لأب وأم ) فأكثر ، ولا من شُرط فَقَدُه مع الشقيقة ( والزوج إذا لم يكن الميت ولد ) مطلقا ( ولا والد ابن ) .

(والربع) فرض اثنين: (للزوج مع الولد) مطلقاً (أو ولد الابن، وللزوجات) تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر (إذا لم يكن، اللميت ولد) مطلقاً (ولا ولد ابن).

( والثمن ) فرض صنف واحد : أى ( للزوجات مع الولد ) مطلقاً ( أو ولد الابن ) تستقل به الواحدة إذا انفردت ، و يشترك به الأكثر كما مر

( والثلثان ) فرض أربعة أصناف عبر عنها بقوله : ( لـكل أثنين فصاعدا ممن فرضُه النصفُ، إلا الزوج ) ونقدم أنهم خمسة ، فإذا خرج الزوج المستثنى بقى أربعة ، وهن . البنات ، و بنات الابن ، والأخوات الأشقاء ، والأخوات من الأب ، و يشترط في حال تمددهن ما بشترط حال انفرادهن .

والثلثُ لِلأُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلمَيَّتِ وَلَدَّ، وَلاَ وَلَدُ ابْن، وَلاَ اثْنَانِ مِنَ الْإِخْوةِ
وَالْأَخُواتِ فَصَاعِداً، وَيُفْرَضُ لَهَا فِي مَسْأَلَتَيْن ـ وَهُمَا: زَوْجٌ وَأَبُوانِ، وَالْمَرِأَةُ
وَأَبُوَانِ ـ ثُمُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْض الزَّوْجِ أُو الزَّوْجَةِ، وَهُو لِكُلِّ اثْنَيْنِ
فَصَاعِداً مِنْ وَلَدِ الْأُمَّ: ذُكُورُهُمْ وَ إِناثُهُمْ فيه ِ سَوَالاً.

وَالسَّدُسُ فَرَ ضُ سَبْعَةِ: لَـكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبُوَيْنِ مَعَ الوَلَدِأُو وَلَدِ الأَبْنِ ، وَ الْأَبْ

(والثلث) فرض صنفین : (اللام إذا لم یکن المیت والد) مطلقاً (ولا والد ابن، ولااثنان) فأ کثر (من الإخوة والأخوات) أشقاء أو لأب أو لأم، متحدین أو مختلفین (ویفرض لها) أی الأم (فی مسألتین) فقط (وها : زوج وأبوان، وامرأة) أی زوجة (وأبوان - ثلث ما یبتی بعد) رفع (فرض الزوج) فی الأول (و) فرض (الزوجة) فی الثانیة ، وکان الأصل - علی ماسبق - أن یکون لها ثلث جمیع المال، ولدکن یلزم من ذلك تفضیل الأم علی الأب ، فأعطیت ثلث الباق، ولو كان مكان الأب جد كان لها ثلث الجمیع (وهو) أی الثلث لحل اثنین فضاعدا من ولد الأم ، ذكورهم و إنائهم فیه ) أی الثلث المفروض لهم (سواء) أی : من غیر تفضیل ذكرهم علی أنثاهم ؟ لقوله تعالی : « فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركا، فی الثلث » والتشریك إذا أطلق یقتضی المساواة .

( والسدس فرض سبعة ) أصناف : ( لـكل واحد من الأبوين مع وجود الولد ) مطلقا ( أو ولد الابن ) مطلقا ( وللأم ) أيضا ( مع ) اثنين فأكثر

الْإِخْوةِ وَالْأَخَواتِ مِنْ أَىِّ جِهَةٍ كَانُوا ، وَالْجَدَّاتِ ، وَالْجَدَّ ، مَعَ الْوَلِدِ أَوْ وَالْإِخْوةِ وَالْآخَواتِ الْآبِ مَعَ الْآخِتِ لأبِ وَلِدِ الْآبِ مَعَ الْآبِنُتِ ، وَ اللَّآخَواتِ الْآبِ مَعَ الْآخَتِ لأبِ وَلَدِ الْآبِ مَعَ الْآخَتِ لأبِ وَلَدِ الْآمَ .

وَنَسْفُطُ الْحُدَّاتُ بِالْأُمِّ ، وَالْجِدُّ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخْوَاتُ ، لَابِ .

من ( الإخوة والأخوات ) مطلقا ، مع الاتحاد أوالاختلاف، وارثين أولا (وللجدات الصحيحات ، وهن اللاتي لم يدلين بجد قاسد ، تستقل به الواحدة إذا انفردت و يشترك به الأكثر إذاكثرن و تحاذ يُن ( وللجد ) الصحيح ، وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنتي ( مع الولد ) أو ولد الابن ، وعدم الأب ، لأنه يقوم مقامه ( ولبنات الابن ) إذاكن ( مع البنت ) إذا لم يكن معهن من يعصبهن ، تستقل به الواحدة إذا انفردت ، ويشترك به الأكثر ( والأخوات لأب مع الأخت ) الواحدة إذا انفردت ، ويشترك به الأكثر ( والأخوات لأب مع الأخت ) الواحدة والما يكن معهن من يدصبهن ، نستقل به الواحدة إذا انفردت ، ويشترك به الأكثر ( والأخوات لأب مع الأخت ) الواحدة ويشترك به الأكثر ( والأخوات لأب مع الأخت ) الواحدة إذا انفردت ،

0 0 0

ولما أُسهى الكلام على أصحاب الفروض؛ شرع فى ذكر الخُجْبِ، فقال : (وتسقط الجدات ) مطلقاً ( بالاثم ، و ) يسقط ( الجدوالإخوة والأخوات ) مطلفا ( بالاثب )

وَيَسْفُطُ وَلِدُ الْأُمُّ بِأَرْبَعَةٍ : بِالْوَلَدِ ، وَوَلَدَ الْإِبْنَ ، وَالْأَبِ ، وَالْجَدِّ .

و إِذَا اسْتَكُمَّلُ الْبَنَاتُ الشَّلْذِيْنِ سَقَطَتُ بَنَاتُ الِابْنَ ؛ إِلَاأَنْ بَكُونَ الْزَائِينِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ النَّ ابْنِ فَيُمَصِّبُهُنَ .

وَإِذَا اسْتَكُمْلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبِ وَأَمْ لِلشَّنَفَيْنِ سَقَطَتِ الْأَخُواتُ لِأَبِ ، إِلا أَن يَكُونَ مَمَهُنَّ أَخْ لَهُنَّ فَيُمَصَّبُهُنَّ .

( ويسقط ولد الأم) أى الأخ من الأم ( بأربعة ) أصناف ( بللوقد ) مطلقاً ( وولد الابن ) مطلقاً ، وإن سفل بتحض الله كور ( وَالأب ، والجد ) الصحيح وإن علا .

(وإذا استكمات البنات النائين سقطت بنات الابن) ، لأنه لاحق البنات وبنات الابن فيا وراء الثلثين فريضة (إلا أن يكون بإزائهن) أى بإزاء بنات الابن سواء كان أخا أو ابن عم (أو أسفل منهن) بدرجة أو أكثر (ابن ابن فيمصبهن) إلا أنه إنما يمصب مَن فوقه إذا لم تكن ذات سهم ، أما إذا كانت ذات سهم كا إذا كان بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ، فإن البنت تأخذ النصف ، وبنت الابن السدس ، والباقى لابن ابن الابن ، ولا تصير عصبة به .

( وإذا استكمات الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب) ؟ لأنه لا حَقَّ اللاَّحوات فيما وراء الثلثين فريضة ( إلا أن يكون معمن أخ لهن فيمصبهن )كما مر فى بنات الابن مع البنات . وسيدكر تمام أحكام الحجب بعد إنهاء الكلام على العصبات .

# باب أقرب العصبات

وأَقْرَبُ الْمَصَبَاتِ الْبَنُونَ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ الأَبُ ، ثُمَّ الجُدُّ ، ثُمَّ بَنُو الأبِ ، وهُمُ الْإِخْوَةُ ، ثُمَّ بَنُو الجَدِّ ، وَهُمُ الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ بَنُو أَبِ الجَدِّ . وإذا اسْتَوَى بَنُو أَبِ فِي الدِّرَجَةِ فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأبٍ وأُمْ \_

# باب أقرب العصبات

( وأقرب المصبات ) جمع عَصَبة \_ وهو ذكر لم تدخل فى نسبته إلى الميت انى \_ جُزه الميّت (١) ، وهم ( البنون ، ثم بنوه ) وإن سفاوا بمحض الذكور (ثم) أصله ، وهو ( الأب ، ثم الجد ) وإن علا بمحض الذكور ( ثم بنو الأب ، وهم الإخوة ) لأبويين ، أو لأب عند عدم الإخوة لأبوين ، ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا بمحض الذكور ( ثم بنو الجد ، وهم الأعمام ) لأبوين ، أو لأب عند عدم الأعمام لأبوين ، ثم بنوهم كذلك ، وإن سفلوا بمحض الذكور ( ثم بنو أب الجد ) وهم أعماء أب الميت : لأبوين ، أو لأب ، ثم بنوهم كذلك وإن سفلوا ، وهكذا ؛ لأنهم فى القرب والدرجة على هذا الترتيب ؛ فيكونون فى الميراث كذلك .

(وإذا استوى بنو أب فى درجة) وكانوا كلهم لأب وأم أولأب فقط اشتركوا فى لليراث ، وإن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب فقط ( فأولام ) بالميراث ( من كان لأب وأم ) ، لأن الانتساب إلى الأبو بن أقوى ؛ فيقع به الترجيح . ولما ذكر العصبة بنفسه أرادأن يتمم أنواع العصبة بذكر العصبة بنيره ؛ فقال ت

 <sup>(</sup>۱) جمل الشارح هذا خبر المبتدأ الذي هو قوله « أقرب المصبات »
 (۱۳) ــ اللباب ٤ »

وَالِا بْنُ وَأَبْنُ الا بْنِ وَالْإِخْوَةُ كُيْفَا سُمُونَ أَخُوَا يَهُمْ ، لِلذَّ كَرِ مَثْلُ حَظُ الْأَنْتَيَسَيْنِ ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْقَصَبَاتِ يَنْفُر دُ بِالْمِيرَاثِ ذُ كُورُهُمْ دُونَ إِنَا يُهِمْ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَالْقَصَبَةُ هُوَ المَوْلَى المُفْتِقُ ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المَوْلَى المُفْتِقُ ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المَوْلَى المُفْتِقُ ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المَوْلَى المُ

(والابن وابن الابن والإخوة) لا بوين أو لا ب كا مر" (يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الانثيين ) لأن أخواتهم يصرن عصبة بهم ، أما البنات وبنات الابن فلقوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وأما الأخوات فلقوله تعالى : « وإن كانو إخوة رجالاونسا وفللذكر مثل حظ الأنثيين » الأخوات فلقوله تعالى : « وإن كانو إخوة رجالاونسا وفللذكر مثل حظ الا نثيين » (ومن عداهم) أى : من عدا الابن وابن الابن والإخوة (من )بقية (المصبات) كالمم وابنه وابن الابن وابن الابن والإخوة أن بن أخواتهم كالمم وابنه وابن الائخ (ينفرد بالمهراث ذكورهم دون إنائهم) ؛ لأن أخواتهم لا يصرن عصبة بهم ؛ لا نهن لم يكن لهن فرض"، بخلاف الأولين فإن أخواتهم لهن فرض" ، بخلاف الأولين فإن أخواتهم لهن فرض" ، وهمنا ليس كذلك .

و بقى من العصبات النسبية العصبة مع النير ، وهم الأخوات لا بوين أو لا بم البنات أو بنات الابن.

ولما أنهى السكلام على المصبة الدسبية أخذ فى ذكر المصبة السَبَيَّة ، فقال ( وإذا لم تسكن ) للميت ( عصبة من النسب فالمصبة ) له ( المولى المعتق ) سواه كان ذكراً أو أننى ( ثم ) بعده ( أقرب عصبة المولى ) بنفسه، على الترتيب السابق .

وألما لم يستوعب أحكام الحجب فيما سبق أخذ في تمام ذلك فقال :

### باب الحجب

وَ تَحْجَب الأُمُّ مِنَ النُّلُث إلى الشُّدسِ بِالْولدِ ، أَوْ بِأَخَوَ بْنِ .

وَالفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْبِنَاتِ لِبَنِي الأَنْنِ وَأَخُوالِيهُمْ ، لِلذَّ كُرِ مثْلُ حَظَّ الأَنْتَيَبْنِ .

واْلْفَاضَلُ عَنْ فَرْضِ الْأَختين مِنَ الأَبِ والأُمِّ لِلإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ مِنَ الأَب والْأُمِّ لِلإِخْوَةِ وَالْأَخُواتِ مِنَ الأَب للذكرِ مثلُ حظ الْأَنتَيَيْنِ .

وَإِذَا تَرْكَ بِنْنَا وَبَنَاتِ أَبْ وَبَنِي أَبْنِ ، فَلَأَبِذَتِ النَّصْفُ ، وَالْبَاقِ لِبَنِي الْأَنْنِ وَأَخْوَاتُهُمْ لَلْأَسْرِ وَكُذَلَكَ الفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْأَنْتِينِ ، وَكَذَلَكَ الفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الأَخْتِ مِنَ

## باب الحجب

(وتحجب الأم من الثاث إلى السدس بالولد) أو ولد الابن (أوأخوين) مطلقاً كا مر آنفاً (والفاضل عن فرض البنات لبنى الابن وأخَوَاتهم الذكر مثل حظ الأنثيين) لما مرأنهن يصرن عصبة بهم (و) كذلك (الفاضل عن فرض الا ختين من الأب والأم للاخوة والأخوات من الأب الذكر مثل حظ الانثيين ) كما مر (وإذا ترك ) الميت (بنتاوبنات ابن) واحدة أوأ كثر (وبنى ابن) واحداً أو أكثر إخْوة لبنات الابن أو أولاد عم أو مختلفين ( فللبنت النصف والباقى لبنى الابن وأخواتهم ) أو أولاد عمم ( الذكر مثل حظ الانثيين ) اعتباراً بما إذا لم يكن معهم ذو فرض ( وكذلك الفاضل عن ) النصف ( فرض الأخت من إذا لم يكن معهم ذو فرض ( وكذلك الفاضل عن ) النصف ( فرض الأخت من

الأب وَالْأُمُّ لِبَنِي الْأَبِ وَبَنَاتِ الْأَبِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنتَيْنِ.
وَمَنْ نَرَكَ الْبَنْ عَمْ أَحَدُكُما أَخْ لِأُمْ فَلِلْأَخِلِامُ السُّدُسُ، وَالْبَاقِ بَيْنَهُما .
وَالْمُشَرِّ كَهُ : أَنْ تَنْزُكَ الْمَاأَةُ زَوْجًا وَأَمَّا لِهَ أَوْ جَدَّةً لِهِ وَأَخْذَيْنِ مِنْ أُمْ وَالْمُشَلِّ كَهُ : أَنْ تَنْزُكَ الْمَاأَةُ زَوْجًا وَأَمَّا لِهَ أَوْ جَدَّةً لِهِ وَأَخْذَيْنِ مِنْ أَمْ وَالْمُشَلِّ كَهُ : وَأَمْ لِهُ النَّذُسُ ، وَلِوَلَدِ الْأُمُّ الشَّدُسُ ، وَلِوَلَدِ الْأُمُّ النَّكُ ، وَلَا شَكْ ، وَلِالْمُ الشَّدُسُ ، وَلِوَلَدِ الْأُمُّ النَّكُ ، وَلَا شَيْءً لِلْمُ خَوْةٍ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمُّ .

من الأب والأم ) يكون (لبنى الأب و بنات الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ). وقد مر آننا .

( ومن ترك ابنى عم أحدها أخ لأم فللأخ ) من الأم (السدس) بالفرضية، ( والباق ) بعد السدس ( بينهما ) نصفين بالعصو بة ؛ لاستوائهما بها .

(و) المسألة (المشركة) بفتح الراء كا ضبطها ابن الصلاح والنووى ، أى المشرك فبها و بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كا ضبطها ابن يونس: أى المشتهرة بذلك عند الفرضيين ، وصورتها (أن تترك المرأة زوجا و) ذات سدس (أما أو جدة) صحيحة (وأختين من أم) فأكثر (وأخا لأب وآم) فأكثر (فلزوج النصف ، والملأم السدس ، ولولدى الأم الثلث) بالنصوص الواردة فبهم (ولا شيء للأخ من الأب والأم) لاستغراق التركة بالفروض .

ولما أنهى السكلام على أحكام الحجب أخذ في أحكام الرد ، فقال :

### باب الرد

وَالْفَاضِلُ ءَنْ فَرْضِ ذَوِى السهامِ إِذَا كُمْ يَكُنْ عَصَبَهُ ۚ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ بِيقْدَارِ سِهَامِهِمْ ، إِلاَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ·

#### \* \* \*

وَلاَبَرِثُ الْفَاتِلُ مِنَ الْفُتُولِ ، وَالْكُفُرُ كُلُهُمِلةٌ وَاحِدَةٌ بَتَوَارَثُ بِهِ أَهُلُهُ . وَلاَ الْكَافِرُ مِنَ الْسُلِمِ ، وَمَالُ الْمُوْتَدَّ وَلاَ الْكَافِرُ مِنَ الْسُلِمِ ، وَمَالُ الْمُوْتَدَّ لِوَرَّتَنِهِ مِنَ الْسُلِمِ ، وَمَالُ الْمُوْتَدُ فِي حَالَ رِدَّتِهِ فَيْ لا .

### باب الرد

( والفاضل عن فرض ذوى السهام \_إذا لم بكن عصبة \_ مردود عليهم ) أى على ذوى السهام ( بمقدار سهامهم ، إلا ) أنه لا يردُّ ( على الزوجين ) ؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم ، لقوله تمالى : « وأولو الأرحام بمضهم أولى يبعض » ولا رحم بين الزوجين .

#### \* \* \*

( ولا برث القاتل ) إذا كان بالغاً عاقلا ( من المقتول ) وقد مر ( والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله ) إذا اتجدت الدار كا مر ( ولا برث المسلم من المكافر ، ولا المكافر من المسلم ) لاختلاف الملة

( ومال المرتد ) الذى اكتسبه حالة إسلامه إذا مات أو قتل ( لورثته من المسلمين) لاستناد زوال الملك لزمن الردة ( وما اكتسبه فى حال ردته فى ، ) ؛ لأنه مُهاحُ الدم ؛ فيكون مايكتسبه فى ثلك الحالة فيثا كما فى الحربى .

و إِذَا غَرِقَ جَمَاعَهُ ۚ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ تَحَاثِطُ فَلَمْ ۚ كَيْفَلَمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَّلاً ۚ فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اللَّحْيَاء مِن وَرَثَتِهِ .

وَ إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْجُوسَى قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتْ فِي شَخْصَيْنِ وَرِثُاحَدُهُمَا مَعِ الآخَرِ وُرَّثَ بِهِمَا ، وَلا يَرِثُ المَجُوسَىُ بِالْأَسْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الْتَي بَسْتَحِلُونَهُۥ فِي دينِهِمْ .

وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزُّنَا وَرِلَدِ الْمُلاَعَنَةِ مَوْلَى أُمِّهِمَا .

(وإذا غرق جماعة) أو احترقوا (أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم أولا فال كل واحد منهم) يكون (للأحياء من ورثته) ولا يرث بعضهم من بعض ، لأنه لما لم يعلم حالهم جعلوا كأنهم ماتوا مماً ، وإذا ماتوا مماً لايرث بعضهم من بعض ؛ لاشتراط تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

( وإذا اجتمع فى المجوسى قرابتان ) وكان بحيث ( لو تفرقت ) قرابتاه ( فى شخصين ) لسكان (ورث أحدها ) : أى أحد المفروضين ( مع الآخر ورث بهما) اعتباراً بالمسلم إذا كان له قرابتان كابن العمم إذا كان أخا لأم كا مر (ولا يرث المجوسى بالأنكحة الفاسدة التى يستحلونها فى دينهم ) ؛ لاستحقاقها النقض والفسخ ، ولهذا لو رفع إلينا لانقرهم عليه ، والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق .

( وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما ) ؛ لأنه لا نسب لهما من قبل الأب ؛ فيكون ولاؤهما لمولى الأم ، والمراد بالمولى المعتمى المعتمى المعتمى المعتمى المعتمى الأصل ، قال فى التصحيح نقلا عن الجواهر : يعنى إذا كانت الأم حرة الأصل يكون الميراث لمواليها ، وهم عصبتها ، و إن كانت معتقة يكون الميراث لمعتقها أو عصبته فقوله « مولى أمهما ، يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما . اه.

وَمَنْ مَاتَ وَرَكَ مُملاً و رَفِ مَالُهُ حَتَى تَضَمَا مُرَأَ تُهُ حَمْلَهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيهَةً . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالْجُدُّ أَوْلَى بَالِيرَاثِ مِنَ الْإِخْوَةِ عِنْدَ أَبِى حَنِيهَةً ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَحَمَّدٌ : يُقَاسِمُهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَنْقُصَهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ الثَّلُثِ . وَإِذَا اجْتَمَمَتِ الجُدَّاتُ فَالسُّدُسُ لِأَفْرَبِهِنَّ ،

( ومن مات وترك ) ورثة و ( حملا ) يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان (وقف ماله) أى مال الميت (حتى تضع امرأته عند أبي حنيفة) ؛ ائلا يحتاج إلى فسخ القسمة ، فإن طلب الورثة حقوقهم دفع إليهم المتيةن ، و يوقف مبراث أربع بنين فى رواية ابن المبارك عن الإمام ، وقال محمد : ميراث ابنين ؛ وقال أبو يوسف عيراث واحد، قال الزاهدى والاسبيجابى وصاحب الحقائق والمحيط وقاضيخان : وهو معتار الصدر الشهيد ، و به أفتى فخر الدين ، وهو المختار ، تصحيح ، و إنما قيدت بما إذا كان يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب المختار ، تصحيح ، و إنما قيدت بما إذا كان يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان ؛ لأنه إذا كان يحجب حجب حرمان فإنه يوقف جميع التركة اتفاقاً .

( والجد ) الصحيح (أولى بالميراث من الإخوة) والأخوات (عند أبى حنيفة لأنه بمنزلة الأب عند فقده ( وقالا : يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من النلث ) في كون له النلث والباق بين الإخوة والإخوات ؛ قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبى حنيفة ، وقال في الحقائق : و به يفتى ، تصحيح .

(وإذا اجتمعت الجدات)الصحيحات، وتفاوتن في الدرجة (فالسدس لأقربهن)

وَ يَخْجِبُ الْجَذُّ أُمَّهُ ،

ُ وَلاَ تَرِثُ أَمْ أَبِي الْامَّ بِسَنْهم ، وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحجُبُ أَمَّهَا . باب ذوى الأرحام

وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيْتِ عَصَبَةٌ وَلاَ ذُو سَهْم وَرِمَهُ ذَوُو أَرْحَامِهِ ، وَمُمْ عَصَرَةٌ : وَلَا أَنْ الْمُحْتِ ، وَالْبَنَةُ الْأَخِيّ ، وَالْبَنَةُ الْأَخِيّ ، وَالْبَنَةُ الْأَخِيّ ، وَالْبَنَةُ الْأَخِيّ ، وَالْبَنَةُ الْأَخْ ، وَالْبَنَةُ ، وَوَلَدُ

من أى جهة كانت (و يحجب الجدُّ أمه) لأنها تُدْلِي به (ولا نرث أم أبى الأم بسهم) أى بفرض ؛ لإدلائها بغير الوارث ؛ فهى من ذوى الأرحام (وكل جدة تحجب أمها) لأنهما يرثان بجهة واحدة ؛ فكانت القُرُ بى أولى كالأم والجدة .

ولما أنهى السكلام على الوارثين بالفرضية والمصوبة أخذ فى السكلام على ذوى الأرحام فقال :

# باب ذوی الأرحام

( وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورئه ذوو أرحامه) ، لقوله تعالى : 

« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» والأرحام : جمع رحم ، وهو : قريبايس 
بعصبة ولا ذى سهم ( وهم عشرة) أصناف : الأول (ولد البنت) مطلقاً (و) الثانى 
( ولد الأخت) مطلقاً (و) الثالث (ابنة الأخ) مطلقاً (و) الرابع (ابنةالهم) مطلقاً (و) الخامس (الخالة) مطلقاً (و) السابع (أب الأم ، و) الثامن (العم) أخ الأب (من الأم ، و) التاسع (العمة) مطلقاً (و) الماشر (ولد

الأُخ ِ مِنَ الأم ، وَمَنْ أَذْلَى بِهِمْ ،

وَأُولاَ ثُمْ وَلَدُ الْمَيْت ، ثُمَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِا ، وهُم بَنَاتُ الإِخْوَة وَوَوَلَهُ الْاخْوَالُ الإِخْوَة وَوَوَلَهُ الْاخْوَالُ الْإِخْوَة وَوَوَلَهُ الْاخْوَالُ . وَاغْلاتُ والْمُثَّاتُ .

وَ إِذَا اسْتَوَى وَلِدُ أَبِ فِي دَرَجَةٍ فَأُولَاهُمْ مَنْ أَذْلَى بِوَارِثٍ ، وأَفْرَ بَهُمُ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الأَخ ِ وَالأَخْتِ . أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الأَخ ِ وَالأَخْتِ .

الأخ من الأم ، و ) كذلك ( من أدلى بهم ) ؛ لوجود القرابة والرحم .

ولما كان توريث ذوى الأرحام كتوريث المصبة بحيث من انفرد منهم أحرز جيم المال ، وإذا اجتمعوا يمتبرأ ولا قرب القرابة ، ثم قرب الدرجة ، ثم قرب القوة بكون الأصل وارثاً \_ شرع في بيان ذلك ، فقال : (وأولام) أى أقرب جهات ذوى الأرحام (من كان من ولد الميت) ؛ لأنه أقرب إليه من غيره و إن سفل ، ثم الجد الفاسد؛ لأنه مقدم على ولد الأبوين بإجاع أصحابنا كافي التصحيح عن زادالفقها ، ونص عليه المصنف كا يأتي قريبا (ثم ولد الأبوين أو أحدها وهم بنات الإخوة) مطلقا ( وولد الأخوات ) مطلقاً ( ثم ولد أبوى أبويه أو أحدها وم الأخوال والحالات والعمات ) مطلقاً ( وإذا استوى ولد أب في درجة ) وكان بهضهم يدلى بوارث و بعضهم بغير وارث (فأولام من أدلى ) إليه ( بوارث ) ؛ لأن الإدلاء بالوارث أقوى ، وذلك كبنت بنت البنت و بنت بنت الابن ، فالمال كله لبنت بنت الابن ، فالمال كله لبنت بنت اللابن ، لما ذكر ( و ) إن تفاوتوا بالقرب كان (أقربهم) و إن أدلى بغيروارث (أولى من أبعدهم) و إن أدلى بغيروارث (أولى من أبعدهم) و إن أدلى بوارث ، وذلك كبنت المعة و بنت ابن العم لأبوين أو لأب فالل كله لبنت العمة ؛ لما مر من أن المعتبر هو القرب ( وأب الأم ) و إن هلا في من ولد الأخ والأخت ) اعتبارا بالعصبات ، قال الزاهدى والإسبيجابى : فالمال كله لبنت العمة و الأخت ) اعتبارا بالعصبات ، قال الزاهدى والإسبيجابى :

وَالْمُمْذِينُ أَحَقُ بِالْفَاضِلِ عَنْ سَهُم ِ ذَوِي السَّهَامِ إِذَا لَمْ نَكُنْ عَمَّبَهُ ۗ سِوَاهُ، وَمَوْلَى الْمُوَالاقِ بَرِثُ .

وَ إِذَا تَرَكَ الْمُمْنِقُ أَبَا مَوْ لاَهُ وَابْنَ مَوْ لاَهُ فَالَهُ لِلْابْنِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﴿ لِلْأَبِ لِللَّهِ اللَّهُ وَأَلَىٰ الْبُو يُوسُفَ ﴿ لَا أَبُو يُوسُفَ ﴿ مَوْلاً مُ وَالْمَالُ اللَّهِ اللَّهُ مَوْ لاَهُ فَاللَّالُ لِللَّهِ مَوْ لَا أَبُو مُيوسُفَ وعَمَدٌ : هُوَ بَيْنَهُما . وَلا يُوهَبُ . وَقَالَ أَبُو مُيوسُفَ وعَمَدٌ : هُو بَيْنَهُما . وَلا يُوهَبُ .

هذا عند أبى حنيفة ، وقالا : ولد الأخ والأخت أولى ؛ ورَجَّعَا دليل أبى حنيفة ، واختاره النسنى وغيره ، تصحيح .

( والمعتق أحق ) من ذوى الأرحام ( بالفاضل عن سهم ذوى السهام إذا لم تكن عصبة سواه أ) وكذلك عصبته بعده كا مر .

( ومولى الموالاة يرث ) بمن والاه إذا لم يكن له وارث سواه .

( و إذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه فاله للابن ) وَحَدَه عند أبي حنيفة وجمد؛ لأن ولا المعتقد عند أبي الابن مقدم على الأب فالتمصيب (وقال أبو بوسف: للاب السدس ، والباق للابن) اعتبارا بالإرث ، قال الإسبيجابي : الصحيح قولها ، تصحيح ( فإن ترا يُ جد مولاه وأخ مولاه ظال المجد في قول أبي حنيفة ، وقالا : هو بينهما ) قال الإسبيجابي والزاهدي : هذا بناه على اختلافهم في الميراث ؛ وقد مر ، قات : وقد مر أن الفتوى على قول الإمام ، تصحيح .

( ولا يباع الولاء ولا يوهب ) لحديث : « الولاء لحمة كاحمة النسب الأيباع ولا يوهب ولا يورث ،

## حساب الفرائض

إذا كان في المَسْأَلَةِ نِصْفُ وَنِصْفُ ، أَو ْ نِصْفُ وَمَا بَقِيَ ، فَأَصْلُهَا مِنْ النَّمَانُ مِنْ النَّمَانُ مَا وَ إِنْ كَانَ

ولما أتم الـكلام على أحكام الفرائض أخذ في الـكلام على كيفية تقسيمها بين مستَحقِّما ، فقال :

# حساب الفرائض

وهذه ترجمة للأصول التي بحتاج إليها الفرضيون في تصحيح المسائل وقسمة الفروض على مستحقيها ، وفي مخارج الفروض المذكورة في القرآن العظيم .

واعلم أن مخرج كل فرض مفرد أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحداً محيحاً، وغرح الفرض المسكرر هو غرج الفرض المفرد ؟ فالنصف من اثنين ، والثلث من ثلاثة ، وكذا الثلثان ، وهكذا .

ثم اعلم أن الفروض المقدرة نوعان: النصف ، والثلثان ، و نصفهما و نصف نصفهما كا سبق ؛ فإن لم بخطط أحد النوعين فى الآخركان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيها، و إن اختلط أحد النوعين فى الآخر؛ فإن اختلط النصف بالنوع الثانى كله أو بصفه ، فالمسألة من ستة ، و إن اختلط الربع كذلك فن اثنى عشر ، وإن اختلط الثمن كذلك فن أربعة وعشرين . وقد أخذ المصنف فى بيان ذلك فقال :

(إذا كان في المسألة نصفونصف )كزوح وأخت شقيقه أولأب (أو نصف وما بقي )كبنت وأخت شقيقة أو لأب ( فأصلها من اثنين ، وَإِن كان )في المسألة

عُمَّتُ وَمَا بَقِي ، أَوْ ثُلُثَانِ وَمَا بَقِي فَأَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَهَ ، وَإِنْ كَانَ رُبُعُ وَمَا بَقِي ، وَمَا بَقِي أَرْبَعَة ، وَ إِنْ كَانَ ثُمُنْ وَمَا بَقِي ، وَمَا بَقِي أَوْ ثُمُنْ وَمَا بَقِي ، أَوْ ثُمُنْ وَنِصْفَ وَمَا بَقِي أَوْ ثُمُنَةً ، وَإِذَا كَانَ سُدُسْ وَمَا بَقِي أَوْ ثُمُنَ وَمَا بَقِي فَأَصْلُهَا مِنْ مَا نَيْة ، وَ يَفُولُ إِلَى سَبْعَة وْمَانَيَة أَوْ سُدُس فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّة ، و تَمُولُ إِلَى سَبْعَة وْمَانَيَة وَتَسْمَة وَعَشَرَة .

وَ إِنْ كَانَ مَعَ الرَّبُع ثلث ۚ أَوْ سُدُسٌ فَأَصْلُهَا مِنَ ٱ ثَنَيْ عَشَرَ ، وَنَعُولُ ۗ إِلَى ثَلَاثَةً عَشَرَ وَخَمْسَةً عَشَرَ

(ثلث وما بق ) كام وأخ شقيق أو لأب ، أو ثلث وثلثان كأخوين لأم وأختين لأبو بن أو لأب (أو ثلثان وما بقى ) كبنتين وم (فأصلهامن ثلاثة ، و إن كان ) في المسألة (ربع وما بقى) كروج وم (أو ربع ونصف) كروج و بنت (فأصلها من أربعة ، و إن كان ) في المسألة (ثمن ونصف وما بقى ) كروجة و بنت وم (فأصلهامن ثمانية ، و إذا كان ) في المسألة (سدس وما بقى ) كجدة وع و بنت وم (فأصلهامن ثمانية ، و إذا كان ) في المسألة (سدس وما بقى كجدة و روج وم أو سدس ونصف وما بقى كجدة و روج وم أو نصف وثلث ) وما بقى كأم وأحت شقيقة أولأب وم (أو) نصف (وسدس) وما بقى كأم و أخت شقيقة أولأب وم (أو) نصف (وسدس) كروج و أختين لأب (و) إلى (ثمانية ) كروج وثلاث أخوات متفرقة (و) إلى (تسعة ) كروج وأختين لأب وأختين لأم (و) إلى (عشرة ) كروج وأم وأختين لأب وأختين لأم (و) إلى (عشرة ) كروج وأم وأختين لأب وأختين لأم (و) إلى (عشرة ) كروج وأم (أو) كان مع الربع (سدس) كروجة وأم (أو) كان مع الربع ثلث ) كروجة وأم (أو) كان مع الربع ثلث أخوات متفرقة (وخسة عشر) كالمسألة السابقة بزيادة أخت

### وَسَبْهَة عَشَرَ

و إذا كَانَ مَعَ النُّمُنِ ثُلُثَانِ أَوْسُدُسَ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَة وعِشْرِينَ ، وتَعَوُلُ اللهُ سَبْعَة وعِشْرِينَ ، وتَعَوُلُ اللهُ سَبْعَة وعِشْرِينَ .

فَإِذَا انْفَسَمَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ فَقَدْ صَعَّتْ ، وَإِنْ لَمْ تَنْفَسِمْ سِمَامُ فَرِيقِ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ ، قَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَعَوْ لِمَا إِنْ كَانَت عَائِلَة ، فَرِيقِ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ ، قَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةُ ، كَامْرَأَهُ وَأَخُوين : لِلمَّرْأَةُ الرُّبُعُ سَهْمٌ ، فَا خَرَجَ فَمِنهُ نَصِيحُ المَسْأَلَةُ ، كَامْرَأَةُ وَأَخُوين : لِلمَّرْأَةُ الرُّبُعُ سَهْمٌ ، وهِي ثَلاَثَةُ أَسْهُم لِلا تَنْقَسِمُ عَلَيْهُمَا

أخرى من أم ( و سبمة عشر ) كا لوكان معهن أم أيضًا .

(و إذا كان مع الثمن ثلثان) كزوجة و بنتين (أو)كان مع الثمن (سدس) كزوجة وأم وابن (فأصلها من أربعة وعشرين، وتمول إلى سبعة وعشرين) كزوجة وبنتين وأبوين.

(فإن انقسمت المسألة) الحادثة (على الورثة) من غير كسر ( فقد صحت المسألة) من أصلها ؛ لحصول المقصود بحصول الانقسام من غير كسر في السهام ( و إن لم ينقسم سهام فريق) من الورثة ( عليهم ) لتمددذلك الفريق (فاضرب عددهم) أى عددذلك الفريق المنسكسر عليه إذا لم يكن بينهما موافقة كما يأتى ( في أصل المسأله ) إن كانت عادلة ( و ) في ( عولها إن كانت عائلة ) و يسمى المضروب فيه عندهم جزء السهم. وأما خرج فنه تصحيح ، وذلك (كامرأة ( فما خرج فنه تصحيح ، وذلك (كامرأة وأخوين ) لأب وأم أولاب ، أصل المسألة من أربعة ( للمرأة الربع سهم وللا خوين ما يقيم وهو ثلاثة أسهم ) وهي ( لا تنقسم عليهما ) قسمة صحيحة ولاموافقة بينهما ما يقيم وهو ثلاثة أسهم ) وهي ( لا تنقسم عليهما ) قسمة صحيحة ولاموافقة بينهما

غَاضْرِبِ اثْنَدَيْنِ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ فَتَكُونُ ثَمَانِيَة ، وَمِنْهَا تَصِح .

وَ إِنْ وَافَقَ سِهَاءُمُمُ عَدَدُهُ ، فاضْرِبْ وَفَى عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَة ، كَامْرَأَهُ وَسِيَّةً إِخُوءَ ، لِلْمَوْأَةِ الرُّبُعُ سَهُمْ ، وَ لِلْاخْوَةِ ثَلَاثَةٌ ، فاضرِبْ وَفَقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ يَكُونُ ثَمَانَيَةً ، وَمِنْهَا نَصِحُ .

( فاضرب اثنين ) عدد رموسهم ( في أصل المسألة ) وهو أربعة ( يكون) الحاصل ( ثمانية ومنها تصح ) المسألة : للمرأة واحدفياثنين باثنين ، واللاخوبن ثلاثة في اثنين بستة لـ كل واحد ثلاثة ، وكزوج وثلاث أخوات كذلك: أصلها من ستة، وعالت إلى سبعة، وقد انكسر سهام الأخوات عليهن، ولاموافقة بينهما، فاضرب عددر وسهن \_وهي ثلاثة \_فيأصل المسألةمم عولها\_وهوسبمة \_تبلغ إحدى وعشر بن؛ فنهاتصبح للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ، وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل واحدة أربعة ( و إن وافق سهامهم )أىسهام الفريق المنكسر عليهم (عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة) إن كانت عادلة وعولها إن كانت عائلة كامر، وذلك (كامرأة وستة إخوة) لأبوأمأو لأب : أصل المسألة من أربعة (المرأة الربعسهم ،واللاخوة ثلاثة) وهي لاتنقسم عليهم ، اكن بينهما موافقة بالثلث (قاضرب ثنث عددهم) رهو اثنان ( في أصل المسألة ) وهو أربعة يكن الحاصل ثمانية ( ومنهانصح المسألة)المرأة واحد في اثنينباثنين، وللاخوة ثلاثةفي اثنين بستة لـكلواحدم بهم واحد،وكزوج وأبوينوست بنات،أصلهامن اثني عشر، وتعول إلى خسة عشر، وينكسرسهام البنات عليهن، وبيَّنهم الموافقة بالنصف، فاضرب وفق الرموس \_ وهو ثلاثة \_ في أصل المسألة مع عولها يكن الحاصل خسة وأربعين، ومنها تصح الزوج الائة في الائة بتسعة، والا بوين أربمة فى ثلاث با ثنى عشر لـ كل واحدستة ، وللبنات ثمانية فى ثلاثة بأر بمة وعشر ين لـ كل واحدة أربعة .

وَإِنْ لَمَ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكُثَرَ ، فَاضْرِبْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْآلَةِ ، فِي الْآلَةِ ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ السَّأَلَةِ ، فِي الْآخِرِ مُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ السَّأَلَةِ ، فِي الْآخِرِ ، كَامْرَأْتَيْنِ وَأَخَوَيْن ، فَاضْرِب فَانْ نَسَاوَتِ الْأَعْدَادُ أَجْزَأَ أَحَدُكُما عَنِ الْآخِرِ ، كَامْرَأْتَيْنِ وَأَخَوَيْن ، فَاضْرِب فَانْ رَبِي فَاضْرِب فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَى الْآخِرِ ، كَامْرَأْتَيْنِ وَأَخَوَيْن ، فَاضْرِب الْمُسْأَلَةِ فَانْ مَنْ الْمَسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْرَانِ فَي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَي الْمُسْرَقِيقِ فَي أَصْلُ الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْرِقِيقِ فَي أَصْلُ الْمُسْأَلَةِ فَي الْمُسْرَقِيقِ فَي أَصْلُ الْمُسْرَانِ فَي مُ الْمُسْرَانِ فَي فَالْمُ الْمُسْرَانِ فَي أَمْ لَوْ الْفَرْدِ فَي أَمْرِي فَلْ الْمُسْرَانِ فَي فَالْمُ لَا الْمُسْرَانِ فَي فَلْ الْمُسْرَانِ فَي الْمُسْرَانِ فَي أَمْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ فَي أَلَانِ مُنْ الْمُسْرَانِ فَي أَمْرُنِ فَي أَصْرِبِ فَي أَنْهُ لَا الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ وَالْمُنْ الْمُسْرَانِ وَالْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُسْرَعِي وَالْمُسْرَانِ الْمُسْرَانِ الْمُ

ولمافرغ من النظر بين السهام والرءوس أخذ في النظر بين الرءوس والرءوس هلى الربعة أصول ؟ لأنه إماأن بتباينا أو يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا ، ونبه على الأول بقوله : (و إن لم تنقسم سهام فريقين) : من الورثة (أو أكثر) وكان بين العددين مُباينة (فاضرب أحد الفريقين (في) عدد رءوس أحد الفريقين (في) عدد رءوس مُباينة (فاضرب أحد الفريقين في عدد رءوس أحد الفريقين في المناجتمع (لآخر ، ثم) اضرب (مااجتمع) بالضرب (في الفريق الثالث ) إن كان ، ثم مااجتمع في الرابع إن كان ، وهذا غايته بالاستقراء (ثم) اضرب (مااجتمع ) بضرب رءوس الفرق ، ويسمى جزء السهم كا مر (في أصل السألة ) والحاصل هو التصحيح ، ومثال من ذلك : ثلاث زوجات وأخوان، أصل المسألة من أربعة : للزوجات سهم لا ينقسم عليهن ، وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهما ، وبين الثلاثة والاثنين تباين ، فاضرب عليهن ، وللأخوين ثلاثة ومي في أصل المسألة ؛ يكن الحاصل أربعة وعشرين؛ ومنها الاثنين في الثلاثة بستة ، وهي في أصل المسألة ؛ يكن الحاصل أربعة وعشرين؛ ومنها تصح ؛ كان فازوجات واحد في ستة بستة لـكل واحدة اثنان ، وللا خوين ثلاثة في ستة بانية عشر لسكل واحد تسعة .

ونبه على انثانى بقوله: (فإن تساوت الأعداد) أى تماثلت (أجزأ أحدهم) أى ضرب أحد المثماثلين (عن) ضرب (الآخر)، لأنه بضرب أحدهما ينجبر الكسرفيهما، وذلك (كامرأتين وأخوين) لأب وأمأ ولأب، أصل المسألة من أربعة المرأتين سهم واحد لا ينقسم عليهما، وللا خوين ثلاثة لا تنقسم عليهما أيضا، وبين مائلة (فاضرب الاثنين) أحد روس الفريقين (في أصل المسألة)

فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْمَدَدَيْنِ جُزًّا مِنَ الآخَرِ أَغْنَى الأَكْرُمُونَ الأَقْلُ عَنِ الأَقْلُ كَارْبَعَ ِ نِسْوَةٍ وَأَخْوَيْنِ ، إِذَا ضَرَبْتَ الأَرْبَعَةُ أَجْزَاكَ عَنِ الْأَخَوَيْنِ

وَ إِنْ وَافَقَ أَحَدُ الْمَدَدَيْنِ الْآخَرَ ضَرَبْتَ وَفَقَ أَحَدِهِا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ، مُمَّ ما اجْتَمَعَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ، كَارْبَع نِسَوةٍ وأُخْتِ وسِتَّنَةِ أَعْمَامِم

وهو أربعة ؛ يكن الحاصل ثمانية ، ومنها تصح المسألة ؛ كان للمرأتين واحد فى اثنين باثنين لحكل واحدة واحد ، وكان للأخوين ثلاثة فى اثنين بستة لكل واحد ثلاثة .

ونبه على الثالث بقوله: (فإن كان أحد المددين) داخلا في الآخر، بأن كان (جزءا من الآخراً غنى الأكثر) أى ضرب الأكثر منهما (عن) ضرب (الأقل) ؟ لدخول الأقل في الأكثر، وذلك (كأربع نسوة وأخوين) لأب وأم أو لأب، أصل المسألة من أربعة: للنسوة سهم واحد لاينقسم عليهن، وللأخوين ثلاثة أسهم لاتنقسم عليهما أيضاً، وعدد أحد المريقين جزء من الآخر، فيفني ضرب الآكثر عن الأقل ، ففي المثال المذكور (إذا ضربت الأربعة) عدد رءوس النسوة في أصل المسألة الجزأك )ذلك (عن) ضربه في رءوس (الأخوين) مم في المسألة ، لحصول الانجبار مع الاختصار.

ونبه على الرابع بقوله : ( وإن وافق أحد المددين ) العدد ( الآخر ) بجزء من الأجزاء ( ضربت وفق أحدها فى جميع الآخر ، ثم ) ضربت ( مااجتمع فى أصل المسألة ) يحصل التصحيح ، وذلك ( كاربعة نسوة وأخت ) لأب وأم أو لأب وستة أعمام أصل المسأله من أربعة : للنسوة سهم لاينقسم عليهن ، وللأخت مهمان وللا عمام سهمان وللا عمام سهم لاينقسم عليهم أيضاً ، فيكون الروس المنسرة عليها أربعة وستة

فَالسَّمَّةُ نُوَافِقُ الأَرْبَعَةَ بِالْنُصْفِ ، فَأَضْرِبِ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فَى جَمِيمِ الآخَرِ ، مُاسَمَّ مَا اجْتَمَعَ فَى أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، تَكُونُ ثَمَانَيَةً وأَرْبَعِينَ ، ومِنْهَا تَصِحُ فَى أَمْ الْجَمَعِ فَى أَصْلِ المَسْأَلَةُ فَاضْرِبْ مِهَامَ كُلُّ وَارِثٍ فَى النَّرِكَةِ ثُمَّ أَفْدِمِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيضَةُ يَخُرُجْ حَقَّ ذَلِكَ الوَارِثِ

( قالسة توافق الأربعة بالنصف ، فاضرب نصف أحدهما ) أى الأربعة والسة والسة والسة توافق الآخر ) يكن الحاصل اثنى عشر ( ثم ) اضرب الحاصل ( في أصل المسألة يكن ) الحاصل ( ثمانية وأربعين ، ومنها تصح ) المسألة ؛ كان النسوة واحد في اثنى عشر باثنى عشر لدكل واحدة ثلاثة ، وكان للأخت سهمان في اثنى عشر بأربعة وعشرين ، وكان للأعمام سهم في اثنى عشر باثنى عشر لدكل واحد اثنان .

(فإذا صحت المسألة) بالطرق المارة ، وأردت رمرفة ما يخص كل واحد من التصحيح حيث كانت درهم أو دنانير أو نحوها ( فاضرب سهام كل وارث ) من التصحيح ( في بجيع ( التركة ، ثم اقسم ما اجتمع ) بالضرب ( على ماصحت منه الفريضة ) أى التصحيح ( يخرج ) بالقسمة ( حق ذلك الوارث ) فني المسألة السابقة لوفرضنا المتركة ستة وتسمين ، وقد كان للزوجات من التصحيح لكل واحدة اللائة ، فاضرب المثلاثة في المستة والنسعين بكن الحاصل ما ثنين و ثمانية و ثمانين ، اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج ستة ، فهي لها ، وكذلك قية الزوجات، وكان اللا تحت أربعة وعشرون اضربها في الستة والتسمين بكن الحاصل ألفين و الاثمائة وأربعة ، اقسمها على ثمانية وأربعين غير حثمانية وأربعون ، فهي لها ، وكان لكل واحد من الأعمام سهمان اضربهما يخرح ثمانية وأربعون ، فهي لها ، وكان لكل واحد من الأعمام سهمان اضربهما

وَإِذَا لَمْ 'تُقْدَمِ الْنَرْكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الوَرَثَةِ ، فإنْ كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ المَيْتُ الأولِ بَنْقَسِمُ عَلَى وَرَثَيْهِ فَقَدْ صَحَّتِ المَسْأَلْنَانَ مِمَّا صَبَحَّتِ الأولَى ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمُ عَلَى وَرَثَيْهِ فَقَدْ صَحَّتِ المَّالَى بِالْطَرِيقةِ الّتِي ذَكُو نَاهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمُ صَحَّحْتَ فَرِيضَةَ المَيِّتِ الثَّانِي بِالْطَرِيقةِ التِي ذَكُو نَاهَا ، ثُمَّ ضَرَ بُتَ إِحْدَى المَسْأَلْتَينِ فِي الْأُخْرَى إِنْ لَمْ يَسَكُنُ بَثَنَ سَوامِ الْمَيِّتِ الْمَالَى وَمَا صَحَّتُ مِنْهُ فَرِيضَتُهُ مُوافقةً

فى الستة والتسمين يكن الحاصل مائة واثنين وتسمين ، اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج أربعة ، فهى له ، ومثله بقية الأعمام ، وجملة ذلك ستة وتسمون .

\* \* \*

ولماألهى السكلام على حساب الفرائي أخذ فى السكلام على كيفية عمل المناسخة فقال: (وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة) عن فى المسألة فقط، أو عن غيرهم فقط، أوعنهما، وأردت تصحيح مسألتهما مماً ؟ فطريقه أن تصحيح مسألة الميت الأول بالطرق المارة ، وتنظر ما خص الميت الثانى من التصحيح (فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته) أى ررثة الميت الثانى (فقد صحت المسألفان مما) أى من التصحيح الذى (صحت) منه المسألة (الأولى) فلا يحتاج إلى عمل آخر، وذلك كما إذا ترك ابنا وبنتا ،ثم مات الابن عن ابنين ، المسألة الأولى من ثلاثة الابن منها أثنان، وللبنت واحد، والذى أصاب الميت الثانى ينقسم على ورثته (صحت) المسألة بن من ثلاثة (وإن لم ينقسم) ما يصيب الميت الثانى على عدد ورثته (صحت) أيضاً (فريضة) أى مسألة (الميت الثانى بالطريقة التى ذكرنا) آنفاً (ثم ضربت أيضاً (فريضة) أى مسألة (الميت الثانى بالطريقة التى ذكرنا) آنفاً (ثم ضربت إحدى المسألتين فى) المسألة (الأخرى ، إن لم يكن بين سهام الميت الثانى) من فريضة الميت الثانى (موافقة فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى) في فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى) من فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى) في فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى) في فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى) في فريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى وريضة الميت الثانى وريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى الميت الميت الثانى الميت الثانى وريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى الميت الثانى الميت الثانى الميت الثانى وريضة الميت الثانى (موافقة الميت الثانى الميت الشور الميت الثانى وريضة الميت الثانى وريضة الميت الشور الميت الميت

فَإِنْ كَانَ ﴿ بِيَنَهُمَا مُوالْفَ ۚ فَاضْرِبِ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِيَةَ فِي الْأُولِي ، فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَتَان

وكلُ مَنْ لَهُ شَيْءٍ مِنَ المَسَأَلَةِ الأُولَى مَضْرُوبٌ فِي وَفَقِ السَّأَلِةِ الثَّانِيةِ ، وَمَنْ كَانِ لَهِ شَيْءٍ مِنِ الْسَأَلَةِ الثَّانِيةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفَقَ تَرَكَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي

فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية ) أى وفقها (فى) جميع المسألة (الأولى) أو بالعكس (فا اجتمع) بالضرب (صحت منه المسألتان) ويسمى ذلك فى اصطلاحهم الجامعة ، فإن مات ثالث ، فاجمل له مسألة أيضاً ، واجمل الجامعة مكان التصحيح الأول ، واجمل التصحيح الثالث مكان الثانى ، وتمم العمل كا ذكر ، وهكذا إن مات رابع ، وهلم جرا ، ومثال ذلك : زوج وابن وأبوان ، ثم مات الابن عن ابن وأبيه وجداً ته ؛ فالأولى من اثنى عشر : للزوج ثلاثة ، وللأبو بن أربعة ، واللابن خسة ؛ وسالة الثانى من ستة ، وسهامه من الأول خسة ، وهى لا تنقسم على مسألته ، و بينهما مباينة ، فتضرب مصحح الثانى \_ وهو ستة \_ فى مصحح الأولى \_ وهو اثنا عشر . يكن الحاصل اثنين وصبعين ، ومنه تصح المسألتان .

ثم ذكر كيفية أخذ كل من الورثة مايخصه من الجامعة فقال: (وكل من له شيء من المسألة الأولى) فهو (مضروب) بعنى يأخذه مضروباً (في وفق المسألة الثانية) عند الموافقة، أو في كاما عند المباينة (وون كان له شيء من المسألة الثانية) فهو (مضروب في وفق تركة الميت الثاني) عند الموافقة، أو في كامها عند الموافقة، عند الموافقة، عند المباينة، ومن كان له شيء منهما أخذه مضروباً في وفقهما عند الموافقة، أو في كل منهما عند المباينة ؛ فني المسألة السابقة للزوج في الأولى ثلاثة في سعة

وَ إِذَاصَحَّتْ مَسْأَلَةُ المُنَاسَخَةِ ، وَأَرَدْتْ مَمْرِ فَةَ مَا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَبَّاتِ الدِّرْهَمِ قَسَمْتَ مَاصَحَّتْ مِنْهُ المَسْأَلَةُ كَلَى ثَمَا نِيَةٍ وَأَرْ بَهَيِنَ ، فَمَا خَرَجَ أَخَذْتَ لَهُ مِنْ مِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ حَبَّةً .

بثمانية عشر، ومن الثانية واحد فى خسة بخمسة ، ومجموعه ثلاثة وعشرون ، وللأب من الأولى اثنان فى ستة باثنى عشر ، وللأم من الأولى اثنان فى ستة باثنى عشر ، وللأم من الأولى اثنان فى ستة باثنى عشر ، ومحموعها سبعة عشر ، وللابن من الثانية فقط أربعة فى خسة بعشرين ، ومجموع ذلك اثنان وسبعون ، وعلى هذا نقس .

وقد جرت عادة الفرضيين إذا انتهوا من عمل المناسخة أو غيرها من المسائل أن يحولوا ذلك إلى القيراط أو الأدق منه ، وهو الحبة ؛ فذكر المصنف كيفية ذلك بقوله : (وإذا صحت المناسخة) بالطرق المارة ، ومثلها وغيرها من المسائل (وأردت معرفة مايصيب كل واحد) من الورثة (من حبات الدرهم) جمع حبة ، وهى الشميرة المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفها مادق وطال ، ونسبتها إلى القير اط ثلث . واعلم أن القيراط في عرف أهل الحجاز واليمن ومصر بالشام والمفرب عبارة عن جزء من أربعة وعشر بن جزأ من الواحد ، فحبات الواحد عندهم اتنان وسبعون حبة ، وفي عرف أهل العراق ونواحيها عبارة عن جزء من عشر بن جزأ من الواحد ، فحبات الواحد عندهم متانية وأرسون حبة ، الاختيار وفيره ، فحبات الواحد عندهم ستون حبة ، وفي عرف آخر بن عبارة عن جزء من ستة عشر جزأ من الواحد ، فحبات الواحد عندهم نمانية وأرسون حبة ، ومايه فرع المصنف بقوله : (قسمت ماصحت منه المسألة على نمانية وأرسون حبة ، ومايه فرع المصنف بقوله : (قسمت ماصحت منه المسألة على نمانية وأربون حبة ، ومايه فرع المصنف بقوله : (قسمت ماصحت منه المسألة على نمانية وأربون حبة ، وماي وحليه فرع الحبة (فا خرج ) بالقسمة فهو الحبة ؛ فإذا أردت معرفة مقدار حبات كل واحد من الورثة (أخذت له ) أي الذلك الخارج بالقسمة وهو الحبة ( من صهام كل وارث ) بكل قدر مايقابله ( حبة ) وذلك بأن نقسم مالمكل وارث

من التصحيح على الخارج بالقسمة ، أعنى الحبة ؛ فيكون كل واحد من الخارج بالقسمة عليه حبة ؛ فجملة الخارج بالقسمة هو حبات ذلك الوارث ، فنى المسألة المتقدمة صحت من اثنين وسبمين ، فإذا قسمنا ذلك على ثمانية وأربعين كان الخارج بالقسمة واحداً ونصفاً ، وهو حبة ، فاقسم مالكل وارث عليه يكن الخارج جلا ماله من الحبات ، قالزوج له ثلاثة وعشرون اقسمها على واحدونصف يكن الخارج خمسة عشر وثلثاً ، وللأب اثنا عشر اقسمها عليه يكن الخارج ثمانية ، وللأم سبمة عشر اقسمها عليه يكن الخارج ثمانية ، وللأم عشرون اقسمها عليه بكن الخارج أحد عشر وثلثاً ، وللابن عشرون اقسمها عليه بكن الخارج ثلاثة عشر وثلثاً ، وللابن عشرون اقسمها عليه بكن الخارج ثلاثة عشر وثلثاً ، والله بمحانه وتعالى أعلم .

\* \* \*

قال مؤافه حفظه الله: قد تم بحمد الله تمالى وقت المضحوة الكبرى من بوم الاثنين ثالث عشر رمضان المهارك سنة ست وستين وماثتين وألف ، من هجرة المصطفى الموصوف بأكل وصف ، على يد جامعه الحقير الجانى ، كثير الأمانى ، عبدالفنى الفنيمي الميدانى ، غفر الله ولوالديه ، وأحبا به ومن له حق عليه ، وأحسن اليه او ثبتنا بالقول الثابت عند الخاتمة و يوم الوقوف بين يديه ! والحد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات ، صلاة وسلاماً دائمين ما تماقبت الأوقات ، وتواصلت البركات ، آمين .

وقد تمسيمون الله تعالى وتيسيره ممراجعة الجزء الرابع من كتاب « اللباب ، في شرح الحكتاب» وهو شرح الميداني على القدوري ، وتحقيقه بالرجوع إلى أصوله التي نقل عنها ؛ و به تمام الكتاب ، والله سبحانه المسئول أن ينفع به وأن يرزقني الصدق في القول والإخلاص في العمل إنه أكرم مسئول . وصلى الله على ختام الأنبياء وصفوة المرسلين سيدنا محد بن عبد الله ، وعلى آله و سحبه وسلم تسلما كثيراً دائماً بدوام ملك الله .

# فهرس الموضوعات

# الواردة في الجزء الرابع من كتاب ﴿ اللَّبَابِ ، في شرح الكتاب ﴾

| الموضوع                                                   | ص                                            | ص الموضوع                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| كناب الوصايا                                              | 177                                          | ٣ كماب الأعان                                              |
| كمناب الفرائض ( المواريث )                                | 117                                          | ۲۶ کتابالدعوی                                              |
| معنى الفرائض ، والحث على تعلمها                           | 1 1 1                                        | ء و كتاب الشهادة                                           |
| بيان الوارثين والوارثات بإجاع                             | 1 / 1                                        | ٧١ كتاب الرحوع عن الشهادة                                  |
| أهل الشرع                                                 | i                                            | ۷۷ كتاب أدب القاضي                                         |
| بیان من لا برنون بحال                                     | <b>1 A A</b>                                 | ۹۱ كتاب القسمة                                             |
| الفروض المقدرة ومستحقوها                                  | <b>\                                    </b> | ١٠٧ كتاب الإكراه                                           |
| بعض مسائل الحجب                                           |                                              | ١١٤ كـتاب السير (الجهاد )                                  |
| العصبات : أقربها ، وأنواعها                               | 198                                          | ١٣٥ المستأمن                                               |
| باب الحجب                                                 | 190                                          | ۱۳۷ أرض المثمر ، وأرض الخراج                               |
| الإرث بجهتين                                              |                                              | ۱۳۹ لمحياء الموات                                          |
| السألة المشتركة                                           |                                              | ١٤٠ الحراج                                                 |
| باب اار د                                                 |                                              | ١٤٣ الجزية                                                 |
| مسائل منئورة                                              |                                              | ١٤٨ أحكام المرتد                                           |
| توریث الغرقی ومن فی حکمهم                                 |                                              | ٤ ، ١ ، إب أحكام البغاة                                    |
| اجتماع قرابتين في المجوسي                                 |                                              | ١٥٦ كـناب الحظر والإباحة                                   |
| عصبة ولد الزن <b>اوو</b> لد الملاءنة<br>. ا               |                                              | ۱۰۷ لیسالحریر و نحوه                                       |
| توریث الحیل<br>امار ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ - ۱۱ |                                              | ۱۰۸ التحلی بالندهب والفضة<br>۱۰۹ استمال أوانی الدهب والفضة |
| الجد الصحيح أولى من الإحوة<br>أن : :                      |                                              | ١٦٠ تعشير المصحف ، ونقطه ، ونقش                            |
| ءند أبي حنيفة<br>اجتماع الجدات                            |                                              | الممجد، وزخرفته                                            |
| البهاع المبادك<br>باب ذوى الأرحام                         |                                              | ۱۲۱ خصاء الآدي ، والبهائم                                  |
| بر سرق مرز .<br>المعتق أحق من ذوى الأرحام                 |                                              | ١٦١ من يقبل خبره ، ومن لا يقبل                             |
| ولى الموالاة                                              |                                              | ١٦٢ نظر الرجل الحالمرأةُ ، وتظرالمرأة                      |
| حَمَّابِ الْفَرائِض                                       | ۲۰۳                                          | لملى الرجلوالمرأة                                          |
| لمناسخة ، وكيفية عماما                                    | 1 *1.                                        | ١٦٧ الاحتكار ، وأحكامه ، والتسمير                          |

عت الفهرست ، وبها عمام السكتاب ، والحد لله أولا وآخرآ وصلاته وسلامه على سيدنا محمدوآ له وصحبه